

# هل يكذب الناريخ ؟!

مناقشات (تاريخيَّة) و(عقليَّة) للقضايا المطروحة بشأن المرأة

عبدالله بن محمد الداوود

**۱٤۲۹ه / ۸۰۰۲م** 

ت عبدالله بن محمد بن راشد الداوود ، ١٤٢٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عبدالله بن محمد بن راشد الداوود

هل يكذب التاريخ / عبدالله بن محمد بن راشد الداوود

ط٣، - الرياض ، ١٤٢٨هـ.

... ص – .. سم

ردمك : ۸۵۰–۹۳، ۹۹۲ و ۹۹۲،

 ١- المرأة في المجتمع ٢- المرأة في التاريخ ٣- المرأة في الإسلام العنوان

1844/449.

ىيوي ٣٠١،٤١٢

رقم الإيداع: ٨٨٨/٨٢٤١

ردمك : -۹۵۸ -۹۳-۹۹۲۰

الطبعة الثالثة ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

بسرات والتحالي

## إهداء

إلى (المسلمة) الصامدة في عصر الحضارة الجاهليّة .. حينما تصارعت عليها قوى الشرّ العالميّة .. وأبواق الصهاينة الناطقين بالعربيّة ..

يريدون منها أن تكون أرضاً لمعركة القرن الحادي والعشرين ..

فإن كان التاريخ قد كتب معاركه الخالدة بين الحق والباطل .. .

بقيادة الأبطال من الرجال ..

فقد جاءت معركة من معارك الله - سبحانه- ...

تكون بطلتها (المرأة) ..

#### \*\*

إلى كلِّ غيورِ تذكَّر أنَّ جيشاً قاده الخليفة المعتصم .. ليحرُّر امرأةً مسلمةً ..

فإن كان المعتصم نصرها بجيشٍ يقوده بنفسه ..

فغيرتك التي تتعبَّد الله بها ..

تجعلك تنصر أخواتك السلمات ...

ىقدر استطاعتك ..

عساه أن يوقظك ..

# رب وامعتصماه انطلقت ۞ ۞ ملء أفواه الصبايا اليُتّمِ لامست أسماعهم لكنّها ۞ ۞ لم تلامس نخوة المعتصم

إلى كلِّ مخدوعٍ، بدعاوى العلمانيين فيما أسموه (تحرير المرأة) .. عن أنهم لم ينادوا يوماً بتحرير العبيد والإماء .. أو يكتبوا حرفاً واحداً في (تحرير الأقصى) .. أضع بين يديك هذا الكتاب ..

### فهرم المدنويات

| المقدمة                                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| المناقشة الأولى: أرشيف قرقٍ من الإفساد                       |
| عهيد                                                         |
| أولاً: الاحتشام والستر صفةً عالميَّةً                        |
| ثانياً: عام (١٨٢٥م)؟! منعطفٌ جديدٌ                           |
| ثالثاً: الستر والاحتشام في العالم الإسلامي                   |
| رابعاً: سيناريو إفساد المرأة في العالم الإسلامي              |
| ١ - مرحلة التنظير                                            |
| ٢- مرحلة التطبيق غير الرسمية                                 |
| ٣- مرحلة التطبيق الرسميَّة                                   |
| ٤ - التأييد الإعلامي ومباركة الانحلال١٥١                     |
| المناقشة الثانية: ملامح خَجِلَة العلمانيين لإفساد المرأة ٢٦٩ |
| تمهيد                                                        |
| أولاً: أهداف الخطَّة العلمانية لإفساد الأمة                  |
| ثانياً: منهج الخطَّة العلمانية لإفساد المرأة                 |
| ١- التطبيع١                                                  |
| ٢ - استغلال الدين٢                                           |
| ٣- احتواء الأقلام والمواهب النسائية ١٩٥                      |
|                                                              |

| 197                                  | ٤ – ادعاء نصرة المرأة.              |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ۱۹۸                                  | ٥- التشكيك في الحجاب                |
| كاديمي (Star Academy) التلفزيوني ٢٠٤ | ثالثاً: مثال تطبيقي: برنامج ستار أ  |
| علمانيوهُ إثارتها حول المرأة ٢٠٧     | المناقشة الثالثة: وضايا يجحُّد الع  |
| Y•9                                  | غهيد                                |
| ۲۱۰                                  | القضية الأولى: الحجاب               |
| ۲۳۰                                  | القضية الثانية: المساواة            |
| YV•                                  | القضية الثالثة: الاختلاط            |
| ۲۸۰                                  | القضية الرابعة: عمل المرأة          |
| رة                                   | القضية الخامسة: قيادة المرأة للسيار |
| ۳۰۷                                  | المناقشة الرابعة: رسائل بالبرير     |
| ٣٠٩                                  | غهيد                                |
| ۳۱۰                                  | الرسالة الأولى للعلياء              |
| ٣١٦                                  | الرسالة الثانية للغيورين            |
| <b>TYA</b>                           | الرسالة الثالثة للعلمانيين          |
| ٣٣٩                                  | الرسالة الرابعة لقاسم بك أمين       |
| ٣٤٩                                  |                                     |
| ٣٥٩                                  |                                     |

#### مفحمة

في لحظات (الانتصار) تماماً كما في لحظات (الأسى)؛ لا وقت للتأنق في العبارات، فأنا أمسك اليراع في مطلع القرن الحادي والعشرين، أكتب بين دمعة أسىً على مائة عام سلفت من الإفساد المخطط له لحال المرأة المسلمة، وبين خفقان قلبي فرحاً بمبشرات انتصار المسلمة على خطط اليهود، ومؤامرات النصاري.

صار لفظ (تحرير المرأة) شعاراً مزيّفاً ينادي به العلمانيون؛ مع أنَّ غايتهم ليست (التحرير)؛ بل غايتهم (الاستعباد) و(السجن)، فالمرأة المسلمة لم تكن مستعبدة إلاَّ لله -عزَّ وجلَّ - فمن أيِّ شيءٍ سيحررها العلمانيون؟ السيحررونها من العبودية لله -سبحانه وتعالى - التي هي أعلى مراتب الحرية، إلى العبودية للهوى ولأصنام الماديّة، وتماثيل الحضارة الغربيَّة، وسيحرمونها من الاقتداء بعظيمات التاريخ؛ ما بين خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها - تلك التي سلَّمَ عليها الله -عزَّ وجلَّ - ، وبين عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما - التي سلَّمَ عليها جبريل - عليه السلام - إلى الاقتداء بنساء تافهات يتلاطمهن الضياع والتيه، ولا قيمة لهنَّ في تاريخ الخلود، ولن يريق التاريخ قطرةً من

دواته للكتابة عن تفاهتهن؛ فهنّ إما نساء كافرات غلبت عليهن شقوتهن، وإما مسلمات تائهات مخمورات بخمرة الغرب، فصرن متهالكات على صرخة ملابس، أو تسريحة شعر، أو نمط تجميل، أو رقصة، أو اختلاط جريء.

إنَّ من الواجب أن يُعاد لفظ (التحرير) إلى معناه الحقيقي؛ فالمرأة -عالميًّا - عبر قرنين انصرما من الزمان كانت ولا تزال مستعبدةً لألاعيب الصهيونيَّة العالميَّة، تلك الألاعيب التي نشرها (العلمانيون) في العالم عامَّةً، وفي بلادنا خاصَّة؛ ومن هنا أطالب أن تتحرَّر المرأة من تحريرهم المزعوم، أو عبوديتهم -إن صح التعبير - العلمانيون هم الأسرى والعبيد، وأثى لفاقد الحريَّة أن يمنحها:

#### كيف نرجو من السجين معينا ﴿ وهو في القيد ينشد الإفراجا سبل الغرب كلُّها جحر ضـــي ﴿ وسبيل الإسلام كانت فجاجا

ولقد أمهل التاريخ العلمانيين دهراً قبل أن يقتص منهم بفضح نواياهم التي أضمروها، ومقاصدهم التي أجرموا بإكراه الناس عليها، وأساليبهم المتدرجة التي يكررونها، وإفسادهم الذي جلبوه إلى العالم عموماً، وإلى أمتنا الإسلامية خصوصاً، وهذا ما اجتهد العلمانيون في هوس مجنون لأجل إخفائه من صفحات التاريخ، وتضليل عقول الناس؛ من أجل أن يخفوا جرائم سابقيهم، ويخلقوا لهم تاريخاً خيالياً كاذباً، يستندون إليه؛ ومن ثمّ ينطلقون

لمرحلة إفسادية جديدة، تخلع عنهم جلد ابن آوى في ختام المطاف، ووالله ما كنب التأريخ، ولكن العلمانيين كنبوا، وسطوة التاريخ لا يعتبر منها إلاً أولو الأبصار الذين قرأوا في الماضي، للصنعوا المستقبل.

ومضى قرن إلا قليلاً، وآلاف الردود، والمقالات، والدراسات، والكتب، اصطفاها الله -جل وعلا- لفضح تلك الخطط والمؤامرات، فكان شرف السبق، وريادة الفضيلة للأستاذ: محمد طلعت حرب، الذي خط بقلمه أوّل فضيحة لألعوبة قاسم بك أمين، فقد ألّف ضد إفساده كتابين هما:

- ١- تربية المرأة والحجاب.
- ٢- فصل الخطاب في المرأة والحجاب.

فضح فيهما سرقة قاسم أمين لأفكار سبقه فيها (الفاضل التركي)، مبيناً مدى التطابق بينه وبين ما كتبه قاسم بك أمين، رغم أنَّ الفاضل التركي أصدر كتابه عام (١٨٩٣م)، وجاء بعده قاسم أمين ليصدر كتابه بعد ذلك عام (١٨٩٨م)…

وتوالت الردود على قاسم أمين؛ حتى وصلت الكتب التي ردًت على إفساد قاسم أمين أكثر من مائة كتاب، (وما يعلم جنود

<sup>(1)</sup> علماً بأن محمد طلعت حرب أفسد تاريخه هذا، بأن أسس بنك مصر الربوي بفروعه في مصر، وأقطار عربية أخرى، وأنشأ أستوديو مصر للإنتاج السينمائي؛ لقناعته بأن الاقتصاد مقدم على السياسة.

ربك إلاً هو...) المدثر ١٤، وتوالى النزاع حول المرأة بين (ركب الفضيلة) و(دعاة الرذيلة)؛ حيث سعى أهل العلم في صيانة الأعراض، ومواجهة العلمانيَّة، وإبانة سبيل المجرمين، فكان إنتاجهم فذًا مميزاً، كأنه شجرة البلوط ذات الجذع الثخين، ولم أجد مانعاً أن يكون هذا الكتاب نبتة صغيرة بجوار أشجارهم العملاقة، ولي أسوة في حماستهم للحقِّ.

وقد حرصت على أن يكون هذا الكتاب في غالبه عبارة عن مناقشات عقلية وتاريخية ، تفضح بطلان دعاوى (تحرير المرأة)، وقد نهجت هذا المنهج في غالب الكتاب الأناقش العلمانيين النين يأنفون من التحاكم للدين في أفكارهم، والمقنع به نفراً من الناس مخدوعين بحيل المنافقين المعاصرين، ويدورون في فلكهم، الناس مخدوعين بحيل المنافقين المعاصرين، ويدورون في فلكهم، ثم الأربط على قلب كل مسلم ومسلمة ، والأنير طريقهم الذي أظلمته ضلالات العلمانيين، وقد دعمت مناقشاتي العقلية بنور كتاب الله - عزوجل في قضية اختلط الحق فيها بالباطل حتى على بعض علماء الأمة ، وهي قضية المساواة.

لقد تضمنت هذه المناقشات موضوعات شتى، حاولت جهدي أن أنظمها في تسلسل يجعل القارئ مدركاً لحقيقة الحاضر والماضي معاً، وقد بدأت بعرض تاريخي موثق بالصور لهيئة لباس المرأة المسلمة قبل مائمة عام، ثم بينت

بالشواهد والأدلة (سيناريو) إفساد المرأة المسلمة الذي خطّ اليهود حروفه، وقام بتنفيذه العلمانيون بحماسة فاقت حماسة اليهود، واستنتجت من ذلك (السيناريو) الذي امتد مائة عام، ملامح بارزة ظاهرة للعيان لخطة العلمانيين في إفساد المرأة قبل مائة عام، التي أراها تتكرر بالملامح نفسها إلى درجة التطابق التام في هذا العصر الحديث؛ حيث يعيد التاريخ نفسه.

ولأقيم الحجة على هؤلاء العلمانيين، وأحاول أن أنتشل المخدوعين من وحل العلمانية النتن، ومستنقع المنافقين المعاصرين، فقد عرضت لجملة من القضايا الساخنة في موضوع المرأة، وعرضت دعاوى العلمانيين فيها، وأسقطت مبرراتهم، ودحضت حججهم، وكشفت عوراتهم، لا ستر الله عورة كل منافق أفاك.

وبعد فراغي من الكتاب رأيت أن أخاطب ثلاثة أصناف وبعد فراغي من الكتاب رأيت أن أخاطب ثلاثة أصناف من الناس، بخطابات ثلاثة أما الأول فلخاصة المسلمين وولاة أمرهم؛ وهم العلماء، وأما الثاني فلعامتهم وهم الغيورون على أعراضهم، وأما الثالث فللعلمانيين أنفسهم، ثم إني خصصت رأس الفتنة فيهم؛ وهو (قاسم أمين) برسالة رابعة لن تصله في قبره، ولكنها ستصل إلى أشباهه في الغيّ والضلال.

وختمت كتابي من كلام خاتم المرسلين - عليه الصلاة والسلام- في خطبة (حجة الوداع)؛ حيث إني وجدت أن قضايا

11

العلمانيين التي يلوكونها، وقضية المرأة بالذات هي من القضايا الأساسية التي عرض لها - عليه الصلاة والسلام- بأبي هو وأمى.

أخيراً أدعوك أيها القارئ الكريم إلى إعمال العقل فيما اجتهدت فيه، وعرضه على ميزان الشرع، فإن كان خيراً، فمن الله -سبحانه وتعالى-، وإن كان غير ذلك، فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من كل ذلل.

الحمد لله أولاً وأخيراً، وعليه التكلان ومنه العون.

عبدالله بن محمد الداوود الرياض، صفر ۱٤۲۸ه

تليفاكس: ٤٢٢٢٩٩٨ جوال: ٢٧٥٩٠٠٩٥٢٠

ص.ب ۳۴۸۴۸ الرياض ـ الرمز البريدي ۱۱۴۷۸ Email: vip@softhome.net 15

# المنافشة الأولى . أرشيف فرن من الإفساد

وفيه ..

تمهيد

أولاً: الاحتشام والستر صفةٌ عالميَّةٌ .

ثانياً: عام (١٨٢٥م)١٤ منعطفٌ جديدٌ.

ثالثاً:الستر والاحتشام في العالم الإسلامي.

رابعاً: سيناريو إفساد المرأة في العالم الإسلامي.

١- مرحلة التنظير،

أ- أحمد فارس الشدياق (١٨٠٤- ١٨٨٨م).

ب- رفاعة رافع الطهطاوي (١٨٠١- ١٨٧٣م)

ج- قاسم أمين وكتابه تحرير المرأة (١٨٦٥ - ١٩٠٨م)

٧- مرحلة التطبيق غير الرسمية.

أ- إقحام العنصر النسائي في عملية الإفساد (هدى

شعراوي).

ب المساندة الصحفية.

#### ٣- مرحلة التطبيق الرسميّة.

- أ- تسويق الرذيلة (التطبيع).
  - ب- إباحة البغاء رسمياً.

#### التأييد الإعلامي ومباركة الانحلال.

- أ- إضفاء صبغة شرعية مغلوطة.
- ب- انسلاخ الطرح الإعلامي من الصبغة الشرعية.
  - ج- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.

# الهنافشة الأولى أرشيف فرنٍ من الإفساد

#### ئەھىد :

في هذه المناقشة سيتم استعراضٌ سريعٌ مزوَّدٌ بالوثائق عن أزياء المرأة قبل عام (١٨٢٥م) حسب ما تناقلته وسائل الإعلام في ذلك الوقت، تلك الألبسة التي اتسمت بالاحتشام والستر، رغم أن هنالك اختلافاً في ثقافات أهلها، وديانتهم، ومجتمعاتهم الإنسانيَّة.

10

ثم سيكون الحديث عن النقلة الكبرى في ألبسة المرأة وحالها، والتي ظهرت إرهاصاتها بعد الثورة الفرنسيَّة عام (١٧٨٩م)؛ حتى خلعت جلبابها بوضوح بعد عام (١٨٢٥م)؛ حيث إنَّ هذا العام هـو بمثابة المنعطف التاريخي الأهـم، ولابدَّ مـن الإشارة إليـه، والوقوف عنده.

ورغم أنَّ القضيَّة عالميةً؛ إلاَّ أنَّ الذي يهمنا هو ما يخصُّ العالم الإسلامي بالذات، وبناءً على هذه الأهميَّة، سيتم استعراض (سيناريو إفساد المرأة في العالم الإسلامي)؛ الذي يمكن تقسيمه إلى أربع مراحل أساسيَّة؛ ١- مرحلة التنظير، ٢- مرحلة التطبيق غير الرسميَّة، ٢- مرحلة التطبيق الرسميَّة، ٢- مرحلة التطبيق الرسميَّة، ٢- التأييد الإعلامي

ومباركة الانحلال، ومما تجدر الإشارة إليه؛ هو أنَّ هذا (السيناريو) المنفَّذ قبل مائة عام، نراه يتجدد الآن في العصر الحديث، وبملامحه السابقة نفسها، ما عدا بعض الاختلافات اليسيرة التي تتطلبها خصائص العصر الحديث، وسأترك المساحة خالية دون ذكر الشواهد المعاصرة؛ لأنَّها أشهر من أن تُذكر، وبإمكان القارئ الكريم أن يستحضر في ذهنه عشرات الأمثلة؛ التي يمكن تشبيهها بالشواهد التاريخية المنثورة في هذه المناقشة.

#### أولاً: الاحشام والمنر صفة عالميَّة :

منذ سالف التاريخ وحتى عصرنا الحالي عاش العالم بأجمعه حالةً من الاحتشام والستر؛ رغم وجود الديانات المتعددة المنحرفة -وكلُّ ما سوى الإسلام فهو انحرافٌ- في بعض حضارات العالم؛ مثل الحضارة الصينية، والهندية، والرومانية، والإغريقية، والمصريَّة الفرعونيَّة، إلاَّ أنَّ العالم منذ تلك الحقب القديمة، كان يسير منضبطاً على وتيرة واحدة واضحة في قضية الاحتشام للرجل، أو للمرأة على وجه الخصوص؛ ويؤكد ذلك:

1- **الكنب المماوية:** فهي تعضد الفطرة في نصوصها، وتدعو إلى الحشمة والحجاب، وتحذر من التعري والسفور؛ والنصوص التي بين أيدينا من هذه الكتب، رغم تحريفها إلا أنَّ فيها كفايةً وافيةً

18

لإيضاح أهميَّة الاحتشام، والمطالبة بالعضاف والستر والحجاب؛ حيث جعلت هذه الأمور العظيمة هي المقياس المثالي للمرأة الصالحة ذات الصفات الحسنة من غيرها.

٧- الفرآن الكريم: يخبر عن احتشام المرأة في الأزمنة القديمة، بين أقوام وثنيين لا يدينون بالأديان السماوية؛ يعبدون الشمس من دون الله -سبحانه وتعالى- ، فيقول عن لباس بلقيس ملكة سبأ: ( قِيلَ لَمَّا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتَّهُ حَسِبَتُهُ لِجُمَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَبِبَتُهُ لَجُمَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَبِبَتُهُ لَمُحُمَّ ثَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيّانَ صَرْحٌ مُّرَدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيّانَ لللهُ رَبِّ الْعَالَيْنَ ﴾ [ النمل: ٤٤] ، فقوله - سبحانه وتعالى- : كشفت عن ساقيها؛ دليلٌ على أنَّ ساقيها كانتا في حالة من الستر كشفت عن ساقيها؛ دليلٌ على أنَّ ساقيها كانتا في حالة من الستر والتغطية قبل أن تتوهم أنَّ تحتهما ماء.

٣- الصور الناريخية والأثار: التي يتم اكتشافها بين الحين والآخر كصورة كليوباترا أو ما نراه في صور الفراعنة المنحوتة حتى يومنا هذا تدلُّ على الواقع المحتشم الذي عاشته البشرية في الأزمنة السالفة.

2- الإنذاج المينهائي: وهو البوابة التي نطلُّ من خلالها لرؤية الاحتشام النسائي في الحضارات التاريخية القديمة؛ حيث نرى زي المرأة فيها بكامل الحشمة في جميع الأفلام التاريخية التي تحكي قصصاً قديمة حدثت قبل مائتي عام؛ أي قبل العصر الحديث،

19

والمعلوم أنَّ المنتجين يحاولون بكل وسعهم، وبمهارة الإخراج لديهم، أن يقربوا الصورة القديمة إلى أدقِّ وصف يمكن تخيُّل الماضي من خلاله قدر المستطاع.

0- الحضارات الحجيثة: مثل الحضارة الأمريكية والأوروبية، قد أكدت ثقافتها على العفاف، والحشمة، ومحاربة السفور والعري، والدليل على ذلك ما نجده في أدبيات التاريخ الأمريكي القديمة بل والحديثة، والأفلام الكثيرة التي تصور هيئة المرأة، وهي محتشمة بلباس سابغ، وما فلم (ذهب مع الريح) عنّا ببعيد؛ ذلك الفلم الذي يصور حال الحضارة الأمريكية في أعوام الاستقلال، وتظهر المرأة فيه بلباسها المحتشم، ورغم التحول الكبير الذي نتج عن الثورة الفرنسية عام (١٧٨٩م) إلا أنّ (ثقافة الاحتشام) بقيت سائدة أنذاك، ولم تختف مظاهرها بسهولة.

وفي بدايات القرن التاسع عشر بالتحديد يلحظ الدارس للتاريخ بدايات التحول في ثقافة الاحتشام والستر، وأيضاً البدايات الأولى لفساد المرأة؛ ولعلَّ أبسط الأدلة التي يمكن سوقها للتأكيد على هذا القول هي الصور التي سيتم استعراضها في الصفحات القادمة واحدة تلو أخرى، ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ هذه الصور تمثّل نساءً غير مسلمات ومن مختلف الديانات، كما أنَّها تُعبِّر عن أزياء الطبقة العامّة والخاصّة في مجموعة من البلدان الأوروبيَّة والآسيويَّة، أتركها للقارئ:

( 1484 18-220 0 29 19-4 A1 00-12-48 1911)

عبو بالدى الساء و بغول كنهمن الاقتصادين ان و المودة » لما أثر كافع في الحياة الاقتصادية الباعة اذ علق صناعات كبوة نشيل الابدي المديدة وتستدر فيها الاموال . ولكن برد ف هام العمناعة حتى أند نصبيم من جراء ذلك امرال كنيرة وتقفل مصانع عدة . ولقد نبدات الورة ف تخلف السبين جليمة | المال ، وهي التي تبدل من طمال آخر وأحيانًا ق أنناء المام تقسم . و يعمس أن شبح تعمرها ق خطوانه المتنافة ولذا تبنه في مذه العمورة لاعتل ما دلا ماكر وكما كانت غرية كان عردى بلاضطراب الدعيان بدس دالوده





ل بيض راحله المثلقة. ويلاحظ عل الودة

1440. July . YA1

ثوب الركوب للنباء كاكان قبل أر يعين سنة فقط

أرهيف فرن من الفماد

من اللخي الةريب





الازيدالمدة

البلاغ الأسبوعي، الأربعاء ١ اسبتمبر ١٩٢٩م.

# الازياء الحديثة



زي الركوب خاص بالسيدات وهو لا يكاد پختاف عن ملابس الرسال التي لحذا الفرض

البلاغ الأسبوعي، الجمعة ١٣ مايو ١٩٢٧م.

## المنافشة الأولى

أرهيف هرن هن الفساء





صورة فناة تركب دراجة فى سنة ١٩٠٠ و يلاحظ العرق العظيم بين ملابس النساء في ذلك الوقت و بينها في الوقت الحاضر

البلاغ الأسبوعي، الأربعاء ١٨ديسمبر ١٩٢٩م.

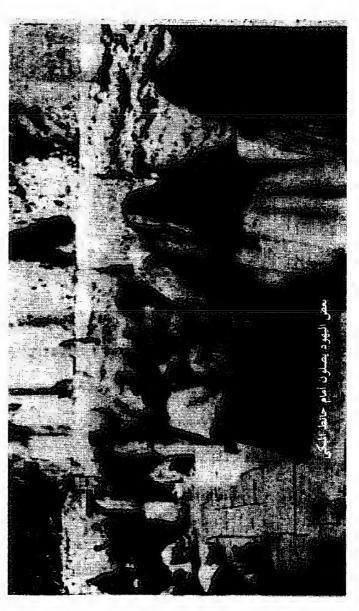

مجلة الدنيا المصورة، العدد (٨٣) ٢٧ يوليو ١٩٣٠م.

وهذه صورة تم التقاطها عام( ١٩٠٩م) لسيدات من الطبقة الراقية

## ﴿ البلاغ الاسبوعي في يوم الاربعا. ١٧ يوليه سنة ١٩٧٩ ﴾



سيدات من الطبنة العليا لابسات أحدث الازياء فى سنة ١٩٠٨ أي منذ عشر بن عاما فقط تطورت في أثنائها ملابس السيدات تطوراً يدعو الى الدهشة

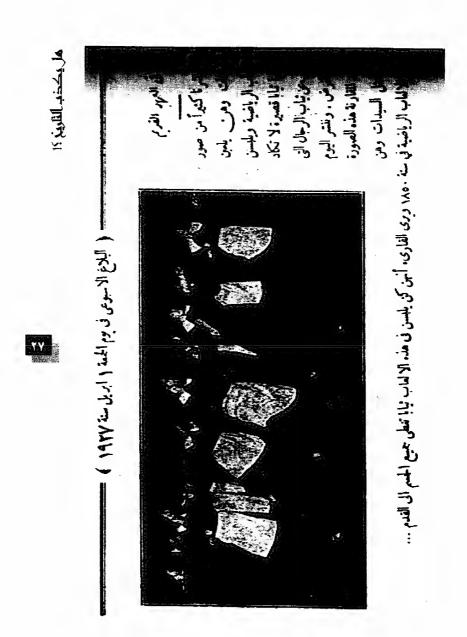

وهذه صورة تنسبها المجلة إلى عام(١٨٥٠م) وفيها صورة نساء يمارسن الرياضة





ثوب طويل للمرس وهو يشبه ما كان يلبس في عهد الثورة القرنسية

هذه الصور تبين ألبسة النساء في فرنسا التي بدأت منها الثورة التاريخية المشهورة التي طالبت بالمساواة والتحرُّر، وفيها لباسٌ نسائيٌ فرنسيٌّ ساترٌ ومحتشمٌ.

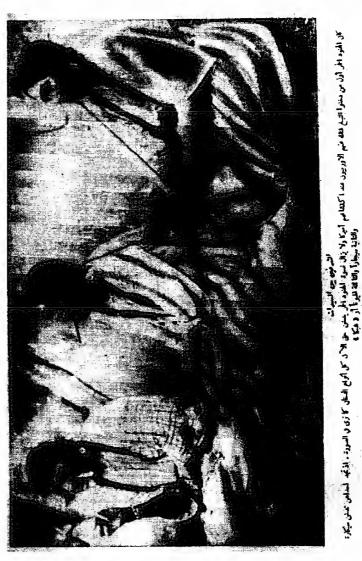

ونساء الهنود الحمر بأرديةِ محتشمةِ كما ورد في مجلة (الدنيا المصورة) ٢٧ يوليو (١٩٣٠م).



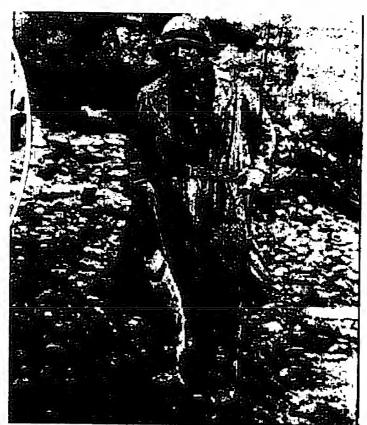

دوقة يورك تضطاد السمك

دوقة يورك ، زوجة دوق يورك ، ابن ملك انجلترا ، مشهورة في عالم الرياضة . وقد سافرت اخيراً كما هو معلوم الى اوسترائيا مع زوجها . والصورة العليا تمثلها وهي على شواطى ، نيوزيلانده تصطاد السك وقد ارتدت ملابس خاصة لا تبالها المياه و علت يدها سكة ارتدت ملابس خاصة لا تبالها المياه و علت يدها سكة

وهذه صورة لأميرة إنجليزيةٍ تبين الاحتشام؛ حتى في وقت الصيد (على شاطئ البحر)، رغم أنَّ للشواطئ ملابسها العارية.

## ﴿ البلاغ الاسبوعي في جم الجمة ٢٠ ابريل سنة ١٩٢٨ ﴾

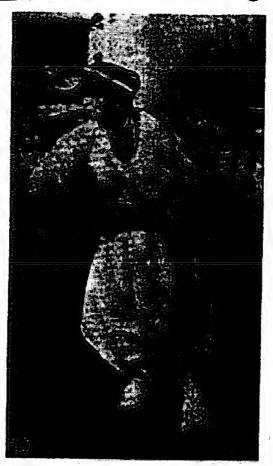

السيمة أو نيل الانجليزية كلمب التلس رغم بلوغها الرابعة والستين وتبدي في اللب مثل نشاط اللتيات وخلهن

وهذه صورة لامرأة إنجليزية تلعب التنس وتبين الاحتشام حتى في وقت اللعب

والصورة التالية تعرض مسابقة للأمهات تبدو فيها القبعات والملابس الطويلة السابغة، وجاء في التعليق تحتها: (المعروف أن الأمهات قلّما يعتنين بالألعاب الرياضية؛ لانشغالهن بتربية الأطفال، غير أنَّ بعض الأمهات الإنجليزيات خرجن على هذه القاعدة)، وهذا إقرارٌ من جريدة علمانيَّة سعت بالإفساد في بداية القرن، وهي تعترف أن الأمهات منشغلات بتربية الأطفال في البيوت، وذكرت أن هذا هو (القاعدة)، والصورة ليست لعرب أو مسلمين؛ مما يدلُّ على أنَّ السترهو الصبغة العالمية لنساء الأرض، إضافة إلى اعترافهم أنَّ بقاء المرأة في بيتها هو الأصل، وانشغالها بالتربية عن الرياضة هو العرف المشتهر لدى الأمم الغربية التي يباهي بها العلمانيون، ويطالبوننا بالتأسي بهم، وإنما كانت جميع الانحرافات البشرية التي يعاني منها الغرب والشرق؛ بسبب البذرة اليهودية العلمانية؛ التي عاني منها الغرب والشرق؛ بسبب البذرة فساد في الأرض.

محل يكذب الثاريخ ؟!



المروف ال الانهات قالا بين الألباب الرياضية لاشتاطن يترية الاناقال غيرات جين الادهات الانهاب الانهاب بين الله عنة قليمة لهن ساعة بالعدو في المدى المدائق كابرى في العدورة

البلاغ الأسبوعي، الجمعة إبريل ١٩٢٧م.

صورة لمسابقة الأمهات تبدو فيها القبعات والملابس الطويلة السابغة





الامرة ماري كرية مك الانجليرالي سرور مصر قريبا

وهذه صورة لأميرةٍ إنجليزيةٍ هي كريمة ملك بريطانيا بلباس الجوارب اليدوية

# البلاغ الاسبوعي في ٰ يوم الجمة ٢٨ ينا ير صنة ١٩٣٧



بوليس من الناء في لندن

۲٥.

## البلاغ الاسبوعي في يُوم الاربعاء به نوفمبر سنة ١٩٢٨

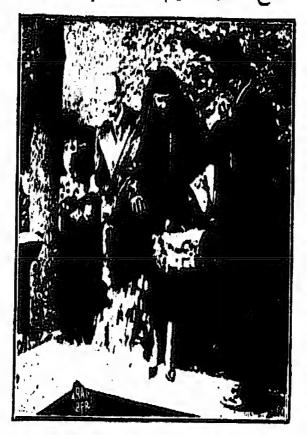

أرملة شتر يزمان و زير الخارجية الالمانية الذي توفي حديثاً تضع الرمل على قبره كما جرت العادة وخلفها أحد تجليها

وهذه زوجة وزير الخارجية الألماني

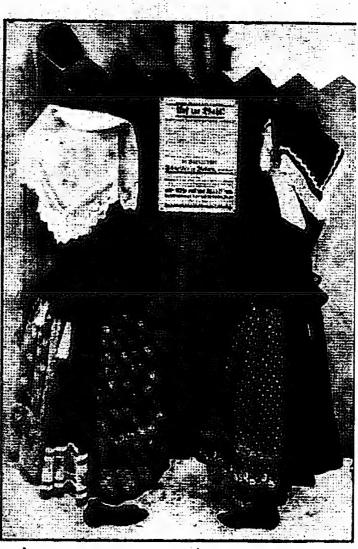

الدعاية الانتخابية في شبريغالد بالمانيا

المصور، العدد (١٨٦) إبريل ١٩٢٨م

## ( البلاغ الاسبوعي في يوم الجمعة ١ ابريل سنة ١٩٢٧ )

## بوليس من النساء



رَّمَا فَى بَعْضَ الاعداد السابقة اخبارا وصوراً عن النساء اللاني بشتنلن بمهنة الشرطة فى للما نيا وهذه صورة اثنتين منهن فى بوليس درسدن وهما تلسرطة فى للمان الزى الذى ابتكر خصيصا للشرطيات

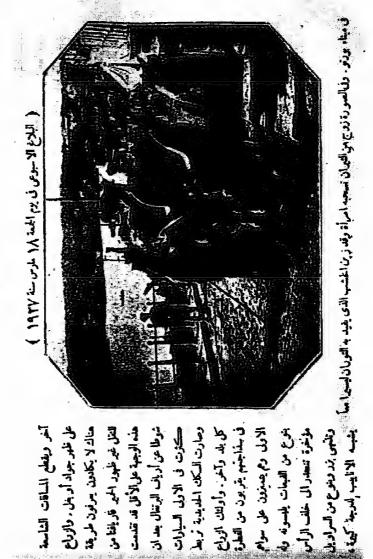

وهذه امرأة في البرتغال تسحب ثوراً معها بلباسها العفوي



وهذه صورة لاحتشام الأيرلنديات في وقت العمل

## أجل نتاة في جُنيف



اتیت فی جنیف حفلة سنویة ممرف باسم و عبد الملکة بیث ملیکه نهر الرون به وقد مثلت هذه الملک فتاة می ملکه الحال فی جنیف

البلاغ الأسبوعي، الأربعاء ١٤ أغسطس ١٩٢٩م.

بل إنَّ زعيمة التحرُّر في الهند، والمنادية بالتمرُّد على الحجاب هناك، تظهر في الصورة وهي تلبس لباساً محتشماً مقارنة بما نراه اليوم، مما يوحي أنَّ بقيَّة نساء الهند في ذلك الوقت على قدر أكبر من الاحتشام الذي يبدو في الصورة، وهي بالنسبة لتلك الفترة، كانت في منتهى التبرُّج والسفور.

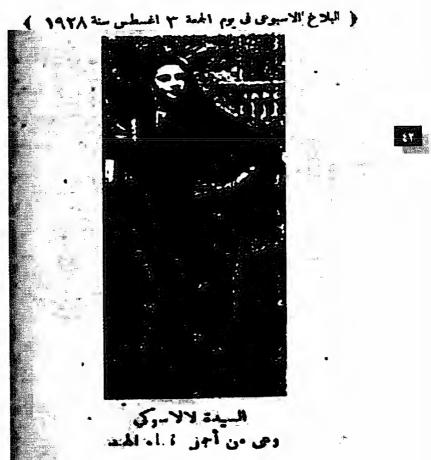



وفي المؤتمر النسائي الهندي يتم التقاط صورة تلقائية عفوية لمجموعة من النساء المخدوعات ببريق الاحتلال، والمنطويات تحت جناحه فيما يسمى (بمؤتمر الاتحاد النسوي).

## ( البلاغ الاسبوعي في يوم الاربعاء ١٧ يوليه سنة ١٩٢٩ ) الهنديات في المؤتمر النسوي



أثنتان من مندوبات الهند فى مؤتمر الاتحاد النسوي الدولى الذى انعقد فى برلين

وهذه الصورة تبين مقارنة لدى الأمم البوذيّة بين ألبسة النزي الوطني القديم الساتر، وبين الألبسة الطارئة القادمة من أوروبا والمنافية للاحتشام.

﴿ البلاغ الاسبوعي في يوم الاربعاء ١٨ سبعمبر سنة ١٩٢٩ ﴾

القديم والحديث في اليابان

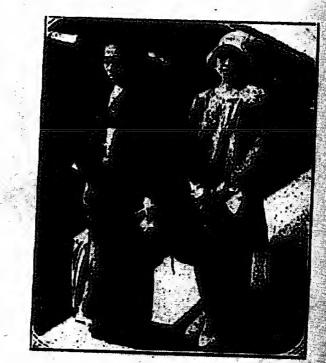

الا نسة كيكوكو توكو جاوا خطيبة الامير ناكا ماتسو مع أمها في محطة طوكيو والاولى مرتدبة التياب الاوربية والثانية لابسة الزي الوطني القديم

# ع الاسوعي في يوم الحمدة ٦ ابريل سنة ١٠٢٨) المطالبات بحق الانتخاب في اليابان

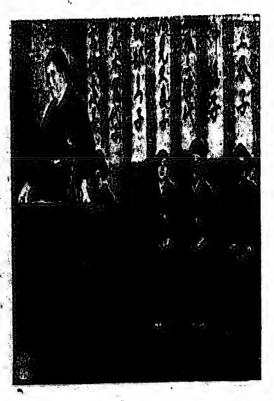

اشتدت حركه المطالبات عن الانتخاب في اليابان وهذه صورة اجباع عقدته ونرى سيدة غطين

وفي مجلة (الهلال) أول أكتوبر (١٩٢٤م)، صورةً لأم يابانية توضع ألبستها نمط الاحتشام القديم.



وفي مجلة (الهلال) أول أكتوبر(١٩٢٤م)، صورة لأم صينية يوضح لباسها احتشام نساء بلادها.

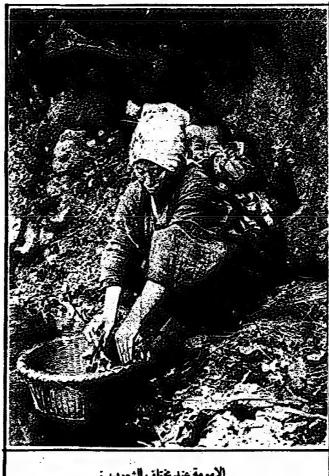

الماريكذب الثاريخ ؟!

ومن لباس الباليين البرهمانيين ترى الحشمة أيضاً كما في مجلة (المصور) العدد ١٤٠.



عروسان من اشراف البالين البرمانين

وفي الدعاية الانتخابية البلشفية يتبين لباس الأرياف في روسيا.



ألمانة الانتخابية الباشقية في ارياف روسيا المصور، العدد (١٨٦) إبريل ١٩٢٨م

يقول الأمير على القاضي: (وكفى من تاريخ روسيا الحديث دليلاً على ارتباط تقدّم الأمم المادي والمعنوي بمقام المرأة فيه، فقد بقيت نساء الأشراف في روسيا متحجبات إلى بداية القرن الثامن عشر... وإذا أريد نقلهن من مكان إلى آخر، نُقِلن في محفّات

متحجبات متبرقعات ، كما تُنقل النساء في بلاد الهند) وفي الله المند) مجلة (الهلال) أول أكتوبر (١٩٢٤م) ، ختام هذا الاستعراض لأم من النور ، تنسجم ألبستها واحتشامها ، مع الاحتشام العالمي . متحجبات متبرقعات، كما تُتقل النساء في بلاد الهند) ١٠٠٠، وفي النَّوَر، تنسجم ألبستها واحتشامها، مع الاحتشام العالمي.



<sup>(1)</sup> الأعمال الكاملة لقاسم أمين، ص٤٨٤.

وبعد الاستعراض السابق للصور يتبين أنَّ جميع الصور السابقة تم التقاطها من أنحاء العالم قبل وبعد الثورة الفرنسية العلمانية؛ التي حصلت عام (١٧٨٩م)، فنشأت العلمانية على الأيدي اليهودية منذ ذلك الوقت؛ لتقف على رأس الفتنة وهي نائمة ، فأخذ اليهود ينخسونها، ويوقظونها حتى استشاطت تضرب فساداً في طول العالم وعرضه، فمزَّقوا أردية النساء، وحاولوا إبداء الفتنة من أجسادهنَّ، حتى يلتفت الرجال عن السعي في الحياة إلى السعي خلف الشهوات، وحتى تجري المرأة لاهثة صوب تبرج الموضات اليهودية، مهملة بيتها، وهاجرة أسرتها وأولادها، فعاشت البشرية في انتكاس الفطرة في القرنين الماضيين.

### ثَانياً؛ عام (١٨٢٥) منعطفٌ جديدٌ؟! ؛

عند الحديث عن بداية التدرّج الذي أصاب ملابس النساء في أنحاء العالم، وما تبعه من انحلال في أخلاق المرأة، يدرك المتابع أنّ الوثائق المتوفرة تشير إلى عام (١٨٢٥م) في ذكر المحطّات والمنعطفات التاريخيَّة بصورةٍ واضحةٍ جداً؛ بل ويتكرر ذكر هذا التاريخ، أو بعده بسنواتٍ أحصرها ما بين عام (١٨٢٥م- ١٨٢٩م) بصفته (منعطف العبث العالميُّ الأول) في التاريخ المعاصر، على اختلاف جنسيًّات وأديان هذه الأقلام التي تناولت هذه القضية في اختلاف جنسيًّات وأديان هذه الأقلام التي تناولت هذه القضية في مقالاتها وصورها الكاريكاتوريَّة، مما يعطي دلالة على أنَّ (الاتفاق العفوي) على هذا العام بالذات يمثّل (نقطة تحوّل)، يجعل

هذا التاريخ أيضاً (محل استفهام غامض) جدير بالإيضاح، ويحتاج المزيد من تجلية الغموض، واكتشاف السر.



مصر الحديثة المصورة، العدد (٣) ٢٤ يوليو ١٩٢٩م.

ليس واضحاً أنَّ هذه الصورة رسمتها أقلامٌ إسلاميَّة، أو حتى عربيَّة؛ حتى لا يكون هنالك مساحة (لنظريَّة المؤامرة)، وهذا مثالٌ آخر يعضد الصورة السابقة، أظهرته مجلة (الفكاهة) العدد الأول من يوم الأربعاء ديسمبر (١٩٢٦م).



هل يكذب ألثارين ؟

وأحياناً تقوم المجلات برسم صور الملابس النسائية في الفترة السابقة لهذا التاريخ، ولكن لابدً لهذا التاريخ أن يرد بصفته المرحلة الانتقالية المفصلية بين الاحتشام الذي سبق هذا العام، وبدايات التكشف والعري الذي أفسدت البشر بعد هذا العام، وهو أمر ملحوظ، كما تراه في الصور التالية، ففي مجلة (الفكاهة) العدد الأول من يوم الأربعاء ديسمبر عام (١٩٢٦م).



تطور أزياء الجنسين في قرنين

مده المبورة منفولة عن مجة فرندية فكامية ومى تين كب تطورت الازياء النوية في الغزين الاخيرين ولمكنها اقتصرت من ذلك على مظهر الارسل. قالتكل الاعلى بيين حيثة القسم الاسمل الرجل ولامرأة في منتصف الغرن الثامن عشر والتمكل الثاني هذه الحيثة في آخر ذلك الغرن وهكذا يتضح هذا التطور حتى السنة الحالية الأصبحت ملابس السيدات فسيرة وينطلونات الرجال واسعة. فإذا يكون غداً الا



(١) مصر الحديثة المصورة، السنة الثالثة، العدد (٣) ٢٤ يوليو، ١٩٢٩م.

ومنذ هذا التاريخ والعالم يتسرّب إليه الفساد والتكشُف؛ الذي يخالف طبيعة الإنسان والفطرة؛ التي فطر الله - سبحانه وتعالى - الناس عليها، فاستشرى الفساد في الأمم البشريّة بمختلف أديانها.

وقد لفت نظري هذا التاريخ (١٨٢٥م)، دون أن أجد له تفسيراً واضحاً حتى قرأت كلمة للرئيس الأمريكي (بنيامين فرانكلين)، ألقاها في خطاب له عام (١٧٨٩م) يقول فيها: (أينما حلَّ اليهود هبط المستوى الأخلاقي والشرف التجاري، فقد ظلوا دائماً في عزلة، لا يندمجون في أية أمَّة، يدفعهم الشعور بالاضطهاد إلى خنق الأمم اقتصاديًا كما حدث في أسبانيا والبرتغال، في في أله الم تقصهم الولايات المتحدة الأمريكيَّة عن دستورها، فسنراهم في أقلَّ من مائة عام يقتحمون البلاد لكي يسيطروا عليها ويدمروها، ويغيروا نظام الحكم الذي سالت من أجله دماؤنا)…

هنالك توافق بين زمن هذا الخطاب وزمن الثورة الفرنسيَّة، فكلاهما كان عام (١٧٨٩م)، فهل قال الرئيس الأمريكيّ كلامه لأنَّه رأى تأثير اليهود، واستغلالهم لهذه الثورة ؟، أم أنَّه رأى

http://www.moqatel.com (1)

تصاعد (هجرة اليهود الأولى لأمريكا) وبداية تأثيرهم على الشعب الأمريكي في ذلك الوقت، فتنبأ بعقليته القياديَّة أنَّ هنالك أثراً يهودياً بدأ يسرى في بلده ١٤.

إنَّ التواريخ التي توضعها الصور في (منعطفات الفساد) هي — فع لاً - تتوافق مع هجرات اليه ود الثلاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتتطابق مع تواريخ الانحلال في لباس المرأة؛ فالهجرة الأولى انتهت عام (١٨٢٥م)، والهجرة الثانية امتدت من هذا التاريخ وحتى عام (١٨٨١م)، والهجرة الثالثة التي انتهت عام (١٩٣٠م).

يقول د. عبدالوهاب المسيري: (ويمكن تقسيم هجرات أعضاء الجماعات اليهوديّة في العصر الحديث إلى المراحل التالية: أ) المرحلة الأولى: ابتداءً من القرن السادس عشر حتى بداية القرن التاسع عشر، وهي مرحلة البدايات الأولى للثورة التجارية الرأسماليَّة الصناعية في أوروبا، وهي الفترة التي شهدت توطين السفارد من يهود المارانوفي هولندا وفرنسا وإنجلترا كما شهدت بدايات الهجرة الاستيطانية اليهودية إلى العالم الجديد...

ب) المرحلة الثانية: من بداية القرن التاسع عشر حتى عام ١٨٨٠م)...

ج) المرحلة الثالثة: من عام (١٨٨١م) حتى عام (١٩٣٩م)  $^{(1)}$ .

<sup>(1)</sup> موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج١ ص٧٥.

سة ۱۸۸۷ ال سنة ۱۸۷۷ ديري منها ان النتاء كان. - تيابا فيها من النياش ما ليس في أوس وأطول نوب







مصر الحديثة المصورة، العدد (٣) ٢٤ يوليو ١٩٢٩م.

رغم أنَّ ما ذكره عبدالوهاب المسيري جاء متطابقاً مع هذه التواريخ؛ إلا أنَّ هنري فورد الملياردير الأمريكي أكَّد القضية في كتابه اليهودي العالمي؛ حيث قال: (كان أول اتصال للمال اليهودي في أعتى صوره في أمريكا عن طريق أفراد ((عائلة روتشيلد The Rothschilds)) ويمكن أن يقال بحق: إنَّ الولايات المتحدة الأمريكيَّة كانت هي أساس ثروات آل روتشيلد ، ومن المعروف أنَّ شروات اليهود يتمُّ لليهود جمعها في أوقات الحروب في أغلب الأحيان، ...) إلى أن قال: (ومنذ ذلك التاريخ بدأت أسرة روتشيلد تتدخل في شئون أمريكا، وشرعت في غزو أمريكا الماليَّة عن طريق عملائها، ولكن لم يكن أحد أبناء هذه العائلة يقيم في هذه البلاد الحديثة؛ كان أنسليم روتشيلد يقيم في مدينة فرانكفورت، وكان سولومون روتشيلد يقيم في فينا، وكان ناتان ماير يقيم في لندن، وكان شارل يقيم في نابولي، بينما كان جيمز يقيم في باريس) وجاء في هامش هذه النقطة تعليقٌ بقلم هشام عواض قوله: (بدأ عصر ((الروتشيلديين)) عام (١٨٢٠م)، وفي منتصف القرن أصبح معروفاً أن قوة الروتشيلديين هي القوة الوحيدة في أوروبا) (١)..

<sup>(1)</sup> انظر (حكومة العالم الخفية ص٧٥) اليهودي العالمي ص٣٢٩- ٣٣٠.

هل يكذب الثاريخ ؟!

إنَّ هدف اليهود هو الإفساد العالمي لكلِّ مجتمعات الأرض بمختلف أديانهم، فهم أصل الشرور والإفساد وتسميم العقول، واستغلال المناصب للوصول إلى سيادة العالم.

يقول ياسر فرحات: (ولقد كشف ذلك هنري فورد في كتاب (اليهودي العالمي) حيث أوضح أنَّ اليهود من أجل تحقيق غاياتهم قد سيطروا على ثلاثة أشياء: البنوك للربا، والسينما لتقديم مفاهيمهم المسمومة، وشركات الملابس والأزياء والعطور وسواها من مستلزمات الموضة .. فكلما غيروا أنماط الموضة زادت النساء شراءً وإنفاقاً، وتسرَّبت الأموال إلى جيوب اليهود، وهم يحققون أيضاً قتل الأخلاق ويشيعون النفستُخ وينشرون الشهوات .. وإنما (الملابس القصيرة) ابتكارٌ يهوديٌ، فقد رفعوا أزياء النساء فوق الركبة؛ ليزول الحياء وتنتشر الرذيلة، ويشيع الاختلاط غير البريء بين الشبان والشابات، وتضيع طهارة الفتاة وتتهدم الأسرة، وتتتشر الأمراض الجنسية، ويبتلى الأطفال وينشأ جيلٌ ضائعٌ موبوءٌ مريضٌ)...

وفي نهاية هذا العرض يتضح جليًّا أنَّ عام (١٨٢٥م) يصادف

<sup>(1)</sup> معركة الحجاب، ص١٠.

الاستقرار الأول للمهاجرين اليه ودية أمريكا؛ حيث نصبوا من المرأة تمثالاً لسهامهم من أجل إفسادها، وإفساد سترها وحجابها للوصول إلى السيطرة على العالم، فكانت بداية ظهور ملامح التدهور العالم صوب الدعارة باسم الحضارة.

### ثالثاً. السنر والأحنشام في العالم الإسالهس.

إنّها لخدعة عظمى تولم النفس، وكارثة كبرى في الوعي؛ أن ينخدع المسلمون بتوهم أنّ كشف وجه المرأة كان هو الأصل في العالم الإسلامي، وأنّ انتشار التعري، وقلة الاحتشام التي نراها في واقعنا الآن كان هو السمة الغالبة منذ مئات السنين؛ ولكن الحقيقة التي ينبغي أن نرجعها للعقول، وأن تكون راسخة في المفاهيم؛ أنّه قبل عام (١٩٢٤م - ١٣٤٢ه)، كان الحجاب التام والسابغ هو الأصل في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولا وجود للتبرُّج والتكثنُف الذي نراه حالياً؛ فهو طارئٌ على دين المسلمات ومبتدعٌ في واقع المسلمين، بل إن تغطية الوجه كانت هي الأصل في الباس المرأة المسلمة في أرجاء العالم الإسلامي طوال التاريخ، دون معارضة، ولم تطرح قضية كشف الوجه محلاً للخلاف، ولم يظهر الحديث عن الخلاف في مسألة كشف الوجه إلاً على أيدي

العلمانيين، حيث صارت من القضايا الأكثر سخونةً في السبعين سنة الماضية، مع العلم أنَّه لم يؤلف في القرون المنصرمة أيُّ كتاب منفرد عن هذه المسألة في حدود علمي كما سيتضح ذلك لاحقاً.

وكما هو الحال في الستر والحشمة مع الصور السابقة للنساء غير المسلمات، فإني أنقل فيما يأتي مجموعة من الصور التي تمثّل الزيّ الإسلامي لمجموعة من البلدان الإسلاميّة مختلفة الثقافات والأعراق، ففي البوسنة والهرسك، تنقل مجلة (الدنيا المصورة) ٢٧ يوليو (١٩٣٠م).



الدنيا المصورة، العدد (٨٣)، ٢٧ يوليو ١٩٣٠م.



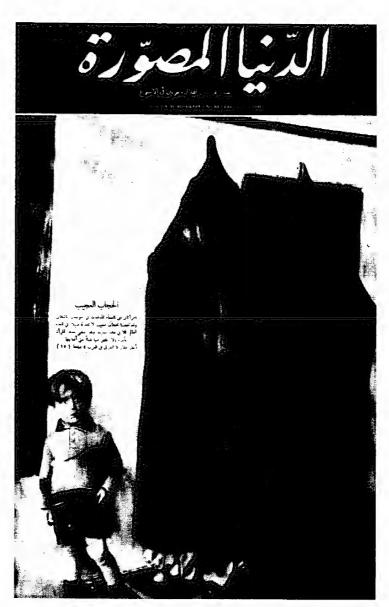

امرأتان من النساء المسلمات في موستار بالبلقان وقد تحجبتا بحجاب عجيب، لا تجد له مثيلاً في أنحاء العالم، إلا في هذه المدينة وهو يغطي جسد المرأة بأسره، ولا يظهر منها شيئاً حتى أصابعها.

## المنافشة الأولىن

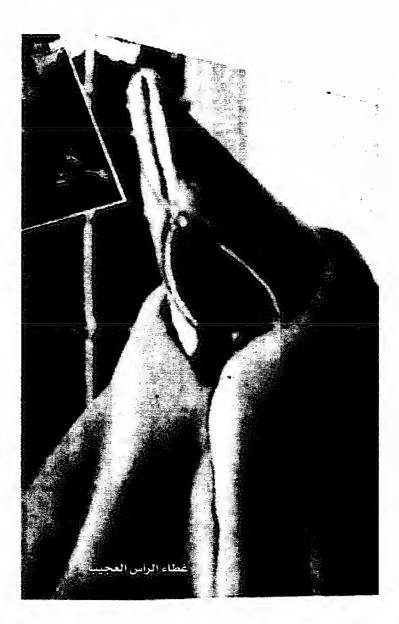

الدنيا المصورة، العدد (٨٣)، ٢٧ يوليو ١٩٣٠م.

النقطيت هذه الصدورة لبسلاد البوسسنة والهرسك عسام ١٩٤٢م. وتوضح الصورة النزلم النساء بالحجاب آنذاك ، وكان الحجاب شسساتها بشكل طبيعي في ذلك الوقت.

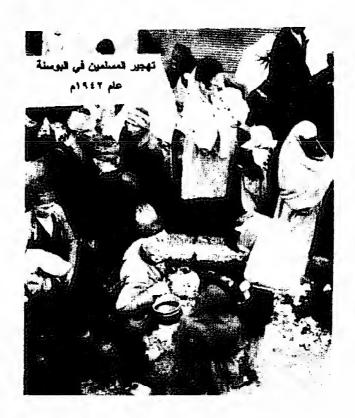

<sup>(1) (</sup>خمار الوجه) فريضة أم تقليد؟! لنوال عبدالرحمن.

المنافقة الأولى

أرفشيف لهرن من الفعات

( البلاغ الاسبوى في يوم الجمعة ٢ اغسطس سنة ١٩٢٨ )

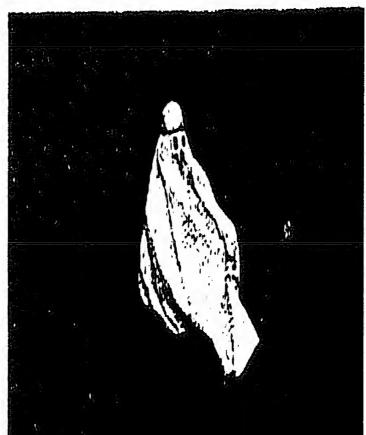

ميدة هندية مسلمة في حجابها تصلى خلف الصغرف في احد مساجد ملمي

## خمار الوجه (١)







صورتان لبعض أشكال الحجاب الشائع في الهند ، على رغم المعاناة التي يعيشها المسلمون في ظل الحكومة الهندية ذات الديانة الهندوسية.

<sup>(1) (</sup>خمار الوجه) فريضة أم تقليد؟! لنوال عبدالرحمن.

# ﴿ البلاغ الاسبوعي في يوم الجمعة ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٧ )

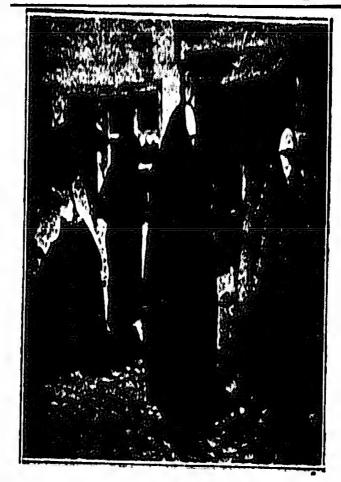

نساه البانيات مسامات في أحد شواوع تبرانا وهن متججبات ويشبهن في مظهرهن التركيات في العهد القديم هل يكذب الثاريخ ؟!

وفي مصر تلك البلاد التي خرجت منها الدعاوى العلمانية لمحاربة الحجاب، كانت المرأة المسلمة مصونة الستركما في هذه الصورة:

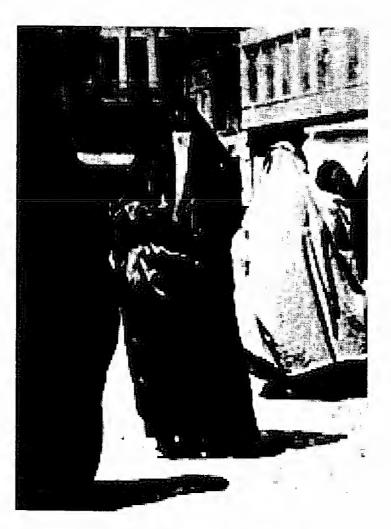



مصر (۱)



72

 شكل الحجاب في مصر في بداية وأواسط القرن الحالي قبل حركات دعاة التغريب

(1) (خمار الوجه) فريضة أم تقليد؟! لنوال عبدالرحمن.

### وهذه صورةٌ عابرةٌ من الفيوم عام (١٩٠٢م).



70

www.egyptedantan.com

### وصورةٌ أخرى من القاهرة عام (١٩٠٩م).



www.egyptedantan.com

وهذه صورة التُقِطت عام (١٩٠٩م).

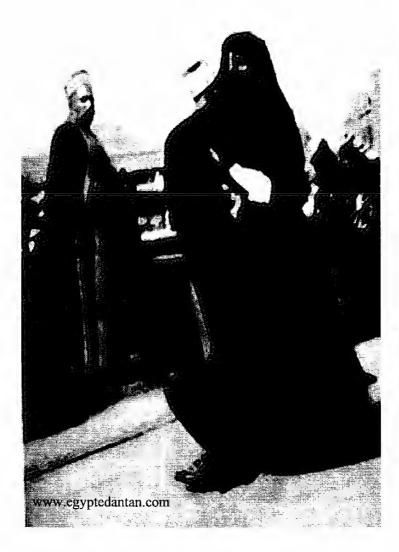

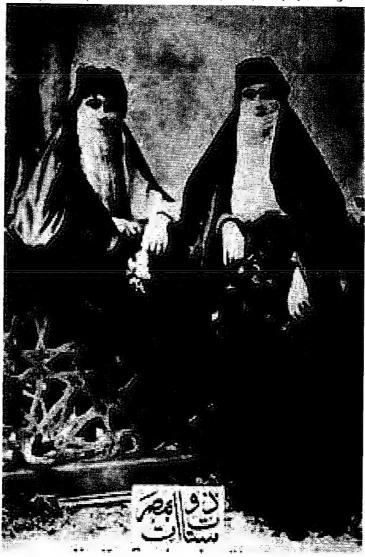

www.egyptedantan.com

## المنافشة الأولى

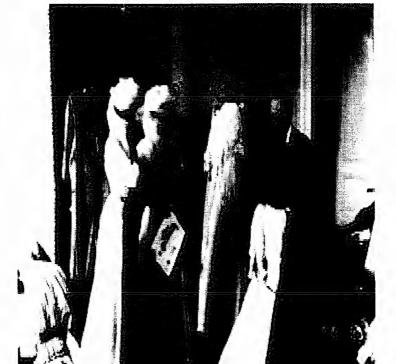

٧٨

www.egyptedantan.com

والحجاب السابغ كان هو الأصل عند النساء في تركيا إلى أن ألغاه اليهودي المنادي بالعلمانية مصطفى كمال أتاتورك، في أول قراراته التي أصدرها بعد تولية السلطة.

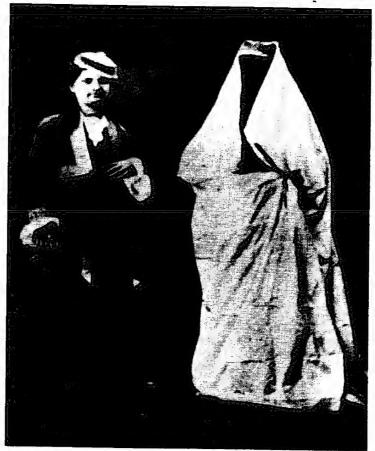

لوحة (رقم ٦٣): صورة لسيدتين من إحدى المدن الإسلامية في تركيا:

(١) أزياء النساء في العصر العثماني، ص٢٧١.

وإليك الصورة التالية لبعض المسلمات التركيات بعد خلع الحجاب، قامت بعرضها بعض المجلات العلمانية على سبيل التفاخر والثناء بما صنعه مصطفى أتاتورك، والمستغرب أن ما تبقًى من حجابهن بعد خلعه في تلك الأيام أكثر ستراً من لباس المسلمات في يومنا هذا، حتى يتبين للقارئ (طبيعة التدريج) في (السيناريو) العلماني اليهودي.

#### ٢٤ ﴿ البلاغ الاسبوعي في يوم الجمعة ع فبرابر سية ١٩٢٧ ﴾.

## المرأة في تركيا الحديثة

جهدت النساء في جيع الام الراقية في سيسل نيل حقوقهن والوصول الى الساواة بالرجال . ولكن نساء تركيا لم يحتجن الى مثل هذا الجهاد ليبلغن ما وصلن اليه فلم يعقدن مشالا الاجتماعات ولم ينظمن المطاهرات ولم يلجأن الموسائل العنفكا فعلت المطالبات بحق الانتخاب في انجلزا ولكنهن أصبحن بين يوم وغده وقد قل جميع الحقوق وتحت المساواة بينهن وبين الرجال وانقلب خضوعهن وسجنهن حرية واسعة ولم يقصر مذا الانقلاب الحاطير الذي ألى مدا المنازي مصطفى كال على رفع الججاب وتسمم السفور ومثل هذه المظاهر الاجتماعية ، بل بدأت



الجلجاب وتسميم السفور أومثل هذه النساء النزكات في زبين الحديث بعد رفع الحجاب . ويلامظ . المظاهر الاجتماعية ، بل بدأت أنهن للمقا السفور أكرامتنا ما من سن الساء الهتجبات في معرب

التركبات بستشمرن حريتهن ويقدمن على الاعمال التى كانت من قبسل خاصة بالرجال أوكن لا يحلن بالاقدام عليها يوما ما كما ترى في هذه الصورة . **^**\

هل يكذب أللاريخ ؟!

( البلاغ الاسبوعي في يوم الاربعاد ١٠ ابريل سنة ١٣٠٨ ) النهيضية المنساعية في توكياً

The library and the state of th

ك قطعت اشواطه بين عهدها القديم ، عهد الحيجاب والحريم وعهدها الجديد ، عهدالسفور والحزية .



تناظر الى علده المسورة انها أحتمان في احد شوادع بازيس او لندن او أي مديسة أجري من مع ما ما المحيدة المري من مع ما المحيدة المساودة أعلمان في احد شوادع بازيس او لندن او أي مديسة أجري من المرين المرين المدين المرين المرين المرين المرين المرين المرين المرين المان حيث كانت جيم المرين المروزيات المرين وقد خرجن المزاة الذكية تبكل أمر ترية أولادها الما المريناب ولا تخرج السنانة من المربئة \* بالعرفة \* بالترفة \* بالمرتب \* المحتف \* بالمحتف وعلى وحيفا المساب الذي توجه المحتف المحتف

(۱) المصور، العدد (۱۱٤)، ۱۷دیسمبر ۱۹۲۲م.

وراح العلمانيون يسمّون الفساد في تركيا بغير اسمه، فيقولون عنه: نهضة وتطورٌ وحضارةٌ، وهذا حالهم في تزيين القبيح، والأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف في البداية، وبالتأكيد هذه الخطوة ليست الأخيرة حتماً، وأنقل هنا بعض الوثائق التي تبين حال الحجاب والسفور في بعض البلاد الإسلامية الأخرى قبل أكثر من سبعين سنة تقريباً.

ففي العراق يقول عباس بغدادي: (كانت المرأة المحتشمة تلبس عباءتين: داخلية تلبس على الكتف، وخارجية على الرأس مع (البوشيه) التي تغطي الوجه، ولا تمنع الرؤية؛ وهي سوداء عدا بوشيات اليهوديات والمسيحيات، فهي مصنوعة من الحرير والكلبدون، ويمكن رفعها إلى الأعلى، وتسمى (بيجة) (())، وهذه الصورة فيها قصيدة لشاعر معروف لم تنشر المجلة اسمه؛ بل اكتفت بتأقيبه (بالشاعر الصغير)، وهو جميل الزهاوي الذي كان أول من دعا لسفور المرأة العراقية في شعره:

مزِّقي با ابنة المراق الحجابا مزِّقيه وأحرقيسه بلا ريس انزعيه بقوة وطئيسه إنه قد قضى عليك بتمس ليس بالناهض المهذَّب شعبُّ عجبي أن تُعدَّ نظرة إنسان

واسفري فالحياة تبغي انقلابا ــث فقد كان حارساً كذابا واجعلي في فم الحنيق ترابا كلما قلت غاب عني آبا هـو لم يجعل احترامك دابا لثله مـن النـــاس عابا

إلى ختام القصيدة الموجودة في قصاصة المجلة المرفقة.

λŢ

<sup>(1)</sup> بغداد في العشرينات، ص١٤٣.

| ) الملاع الاستراعي في يوم الحمد إم المستقس سنة ١٩٣٧ ) |                                                  | فی العراقی<br>اور الدراقی و میردی ایال و ا<br>اور الدراقی و فیصر ساده الحجال در تیمیردی ایالیان | هرای در دری د سیام الادن ایان سر های متد این ا<br>مناب بطال جمالای احتصال الراق مور اللی در اد<br>به این هیداد مدای د شیام است ، همید شروی نیا |                                                                     |               |                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| ديم افطيت علامها                                      | انا المستوسية رجمل علما<br>مثار قبل الحين وهو صي | الرق الميان المعارية<br>المغالقيات الاكاريمي                                                    | F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                        | معوا مو منطق المداري<br>بل التاميع: يليمه هذا<br>عاطي الميري مكرارة | A Se of Last. | کلی السارر مراد قرر<br>پید              |
|                                                       | ن غذاءً رسكة مغرود<br>يقل القدرن رايكذابا        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                     |               | 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

هل يكذب الثاريخ ؟

وقد وقف مع الزهاوي في إفساده، وتعاون معه في حرب الحجاب صاحبه وخليله معروف الرصافي؛ حيث اتفقا في الهجوم على الدين، والاستهزاء بتعاليمه، فكانا أول داعيين إلى السفور في العراق، فالزهاوي يقول:

أخر المسلمين عن أمم الأرض حجابً تشقى به المسلمات ويقول أيضاً: (إن الحجاب يسيء ظن الغربيين بنا، فإنهم يقولون: لو كان المسلمون واثقين بعفة نسائهم لما ضغطوا عليهنً هذا الضغط اللئيم، فأخفوهنً عن عيونٍ تطمع في النظر إلى وجوههنً النضرة) "، أما الرصافي فيقول:

عليهن إلا خرجة بغطاء

وقد الزموهنَّ الحجاب وأنكروا

ويقول كذلك:

بدا بين الأعفاء الأباآ

وما ضرَّ العفيفة كشف وجـــــ



الشاعر معروف عبد الغني الرصافي يقف مع المشيعين على قبر الزهاوي بعد دهنه ويلقى قصيدة في وفاته ( ١٩٣٦ م).

<sup>(1)</sup> الزهاوي، عبدالرحمن الرشودي، ص١١٢- ١١٧.

وفي بلاد الشام كان الحجاب متناغماً مع الستر المهيمن على المسلمات في العالم الإسلامي، يقول عبدالعزيز العظمة: (كانت النساء عند خروجهنَّ من دورهنَّ يأتزرن بمآزر بيضاء تُسدل إلى وجه القدم، وكنّ يسترن وجوههن ببراقع (مناديل) ملونة لا يرى من ورائها الناظر شيئاً، تعلوهنّ الحشمة والوقار، ولا يجرؤ أحدًّ على الدنو منهن، ولو كان من ذوي القربى، لأن تكلم الرجل مع المرأة في الأسواق كان بعدً من المعاسى). (()

وفي لبنان ما يعضد الأدلة السابقة؛ حيث يقول الدكتور النصراني فيليب حتى في كتابه (تاريخ لبنان)، متحدثاً عن أحوال بيروت: (لم يكن مألوفاً أن يُرى الرجل متأبطاً ساعد امرأة خارج البيت، وقل أن يرى المرء في شوارع بيروت رجالاً أوروبيين يرتدون ملابسهم الغربية، وإذا تجرأت امرأة غربية - زوجة قنصل أو تاجر أن تنتقل خلسة من بيت إلى بيت، فإن ذلك كان أمرا يسترعي انتباه الناس، ...إلى أن يقول: وفي جميع هذه المدن اللبنانية كانت المرأة النصرانية تغطي وجهها بحجاب كما تفعل المرأة المسلمة) ".، أما عن المرأة المسلمة هناك، فيقول الشيخ محمد رشيد رضا (اللبناني الأصل) متحدثاً عن زيارته للبنان وأحوالها، فكان مما قال عن حجابهن (إنما يكن مع الرجال سادلات على

<sup>(1)</sup> مرآة الشام ص٧٤.

<sup>(2)</sup> تاریخ لبنان، ص ٥١٦ – ٥١٨.

وجوههنَّ النقاب الإسلامبولي الأسود.. لا سافرات) (() ويعضد هذا القول صور من كتاب (خمار الوجه) فريضة أم تقليد؟! لنوال عبدالرحمن.



λY



(1) رحلات محمد رشید رضا، د. یوسف ایبش، ص۲٤٤- ۲٤٧.

وأنقل للقارئ صورة تلك المتبرعة بمحارية الحجاب، والداعية إلى السفور والتبرج: نظيرة زين الدين؛ صاحبة أول كتاب صدر في الشام وشرارة الإفساد؛ الذي كان عنوانه (السفور والحجاب) عام (١٩٣٠م)، مع ملاحظة أن صورتها توضح حماستها في أنّها كانت في غاية ما استطاعت من سفور وانحلال وتمرز على الحجاب، وفعلاً كان هذا هو غاية السفور حينها، مقارنة بالحجاب والستر السائد في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار أنَّ تأليفها لهذا الكتاب مشكوك فيه كما فضحها مصطفى الغلاييني بقوله: (أهدت إلي الآنسة نظيرة زين الدين كتابها (السفور والحجاب) وأصحبته بكتاب ترغب إليّ فيه أن أنظر في كتابها، ..إلى أن قال: إنَّ هذا الكتاب قد اجتمع على تأليفه عدد كبير من اللادينيين، والمسيحيين، والمبشرين، وإن الآنسة وأباها (الرئيس الأول لمحكمة الاستثناف في الجمهورية اللبنانية) كانا مخدوعين، أو شريكين المؤلاء الدساسين) ".

<sup>(1)</sup> نظرات في كتاب السفور والحجاب المنسوب إلى الآنسة نظيرة زين الدين، ص٥.



السفور والحجاب

أهدت الينا حضرة السيدة الغاصلة نظيرة زين الدين من ادبيات سوريا الناهضات كتابا وضعه اخسيراً واختارت له اسم لا السغوص والحجاب » وهو مجموعة محاضرات ونظرات مرماها تحرير المرأة او التجدد الاجتماعي في العالم الاسلامي ، والكتاب بدل على مقدرة المؤلفة التي ترى هنا صورتها

ومما يثير الانتباه أن كتابها قد ابتدأ بثناء، ومديح، وتقريظٍ من علي عبد الرازق صاحب كتاب (الإسلام وأصول

الحكم)، وكان مما قاله: (إني لأحسب مصر قد إجتازت بحمد الله طور البحث النظري في مسألة السفور والحجاب إلى طور العمل والتنفيذ، فلست تجد المصريين إلا المتخلفين منهم من يتساءل اليوم عن السفور هو من الدين أم لا، ومن العقل أم لا ومن ضروريات الحياة الحديثة أم لا؛ بل نجدهم حتى الكثير من الرجعيين المحجبين منهم يؤمنون بأن السفور دين وعقل وضرورة لا مناص لحياة المدينة عنها".... ولكن السوريين يسيرون معنا جنباً إلى جنب في الطور الجديد الذي نسير فيه، طور السفور الفعلي الكلي الشامل).



هل يكذب الناريخ ؟

وفي ألبانيا قام الملك زوغو بنزع الحجاب عن وجوه المؤمنات باسم التمدُّن والحضارة، ومن البلاء أن تحقق له ما أراد، فكتبت عنه المجلات العلمانية معجبة بصنيعه، وراسمة صورته كما ترى، وتأمل كيف رسمت هذه الصورة نمط لبس الحجاب، وهو تغطية الوجه كاملاً، وإن كانت هذه المعلومة مفقودة من الأذهان، ولكنها معلومة بالغة الأهمية، يجب أن تصل لكلً عاقل، حيث أبان المقال المكتوب هذه المعلومة بجلاء بقوله: (وانتزعه نهائياً من وجوه النساء والفتيات)، وقد كان أحمد زوغو كما يقول المؤرخ محمود شاكر: (ملكاً سيئاً، حاول تغيير العادات ومسايرة الدول الأوربية؛ ففرض السفور على نساء وطنه؛ مما اضطر عددًا من المواطنين إلى مغادرة البلاد والاتجاه نحو بقية البلاد الإسلامية) "

91

4

<sup>(1)</sup> المسلمون تحت السيطرة الشيوعية، ص ١١٨.



# اللك زوغو بنزع النقاب عن وجوه الألبانيات

ةات في البانيا منذ ملة قصيرة حركة بهذة نسائية الغرض مها الاستثناء عن الحجاب وانتزاعه بهائياً عن وجوء النساء والفنيات ...

وطلت زعيات الهطة والدانها منجيع النساء الألبانيات الظهور فبالبادن والأماكن العامة دون حجاب، ولكن لم يلب النداء قبر عدد صغير بقاعن النصف ... ورفضت البافيات رم النقاب من وجومين حملا الوحياء وهن بقلن : ﴿ باعيبِ الشوم ا ٢ ولما زأي مك البائيا ﴿ أَخَدَ رُوهُو ﴾ منا الزددين الساء وهومن أنسار المعورا سَنْ وَاوِزَا بِالنَّاءِ الْحَجَابِ! وَقَدْ نَصْ فِي هَذَا القانون على ساقية كل من يبيع نقاة الأمرأ:

خادني الامار الامترة - قرر ملك البانية وجوب حروج النباء سافرات في بلاده ا ٣ – رعل الدرج وزوجة من أمريكا إلى أوريا خوة على حياة ابنه الثاني من رجال العمايات الامريكية ! ٣ – ممتزنكا كوبكوا المتاة الق محول شابا عبها و زناء كويك ۽

زوفو غوم رحة في روع أوربا، والوصل طمعة البانيا، في حبة اللك احد زوغو ، كان إلى « فيننا » بلد الحال والوسيق كان يؤم أحد الراقص الراقب في . . وفي ذات مساء ﴿ عَلَى اللَّهُ كَارُولَ الرَّوْمَالِينَ فِي هِ عَلَوْمَتُ ا ظهرت في الرقص فناة جديدة ورقصت أمام الحاضرين وقعاً معفِشاً و..

فاعتاث فس التأثير الذي كانانا جدا لويسكو ... ولما كانت إيطالها تطمع وأتمناً في بسط نفوذها على دول البلقان كلبها ، فقد وأعجبالك بشكلهاكا أعجب رفعها سادتها علاقة ألك أحد ووغر بالنصفة

فارسل أحدرجل حاشيته ليستعرفها ويطنها

وأتم الرسول مهمته مثل أي رسول

شريف، وتوطنت ملات الصداقة بين اللك

والراقعة ، واجهافرالزيسكا .. ختراً وأخذها

ويقال إن فرائريسكا أا عادت إلى دور ازو،

سه إلى بلاد، حين عرديا. أب

يع قريبا الك الحدم أنباء جليلة الشان عندب المتمانسبقتها المعصر والى البلاد القستزورط المهار فطلب الهاارب تسفر ولبت الزوجية والامومة وملائ النربي ورشائع IV salo Icle o z Recitals والالوف ، النساء قبل الرجال ليشهدوا بسونهم كيف ، مكون ملكة الجال والكال الالعوب من جال ساحر الى خان هرم ال الله زاك الى منال من أشرف الامتلاما ملاما الملايد . وكان الظن ان ترى ف مصر عدر مل ف ميناه السويس ان تحديب لانها الباللباب الكا بنال كذلك ان شيا من من مي و مي صاحبة الملالة شاء عامملكة المرة ولكن يقال انه قد ابلغ الى مسلمها وقد جادين مده الاتياء ان صاحب الملالة البلاخ الاسبوعي في يوم الجمعة ١٦٠ ديسمير سنة ١٩٢٧

للأفغانيات المسلمات.

するもう 大正つりつり大日う تحتجب في مصر وان تسفر في بلاد السفور . الصحف والخنلات الرسمية عل ان عجامها لم يمني السحر ان ينفذ الى العيون . وهل في الدنيا حجاب يججب ضوء الشمس أو غنى بور الفمر 11:1 مناسبة تشريف صاحب الملالة ملك الافنان ظهريوم الاثنين الماضي وطلب اليهم ان يكون الحضوربال مدنجوت مع ملاحظة تعلمات البوليس لان البوليس طلب اليم ان يتفوا امام البوقيه للحفيور الى عطسة مصرفي الساعة التانية بمد خطر المم ان تطات البوليس الى طلب البهم ان يلاحظوها أنما هم فساد الذوق وقلة الادب خارج الافاريزالي تقف علمها القطارات ثم دما قلم المطبوعات مندو بى المدحف المصرية ولي مندو بوالصحف الطلب دون أن







(1) (خمار الوجه) فريضة أم تقليد؟! لنوال عبدالرحمن.



شكل المجاب الافائي ولعد وإن اغتلات الوقه.

ومزيداً من الصور الأخرى التي تؤكد حال حجاب المرأة في بعض البلدان الإسلامية ".

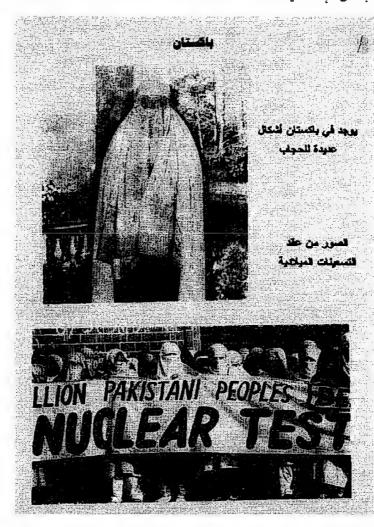

(1) (خمار الوجه) فريضة أم تقليد؟! نوال عبد الرحمن.



اليمن (١)



الحجاب يشكله المتعارف عليه في اليمن





(1) (خمار الوجه) فريضة أم تقليد؟! لنوال عبدالرحمن.



#### المنافشة الأوام ب

A):

وفي بلاد المغرب يُعلق مصطفى الحيا على التأثير الفرنسي في مجال اللباس بالمغرب فيقول: (.. ظلت المرأة المغربية لعهود طويلة تُعرف بزيها الأصيل والمحتشم الذي يشمل الجلباب والنقاب، لكن عندما خرج الاستعمار الفرنسى ترك نخبة تكونت بفرنسا فبقيت الحياة التنظيمية والعصرية مطبوعة بالطابع الفرنسي، فأثر ذلك على المظهر الخارجي للمرأة المغربية الذي أصبح مطبوعاً بالطابع الأوروبي؛ فالحجاب هو من خصوصيات المرأة المسلمة، ومنها المغربية، وقد استطاعت النخبة المغتربة بالمغرب أن تؤكد أن من مظاهر تحرر المرأة المغربية هو نزعها للحجاب) ١٠٠٠. وتقول سمية نعمان: (بيد أنَّ الثوب الذي ترتديه النساء في بعض البلدان العربية، ومن بينها المغرب، ... فقد ظل هذا الحجاب، طيلة قرون، قماشاً شديد الرقة، تتحجب به المرأة إذا همَّت بالخروج، أو لزمها أن تستقبل في بيتها رجلاً من غير أقاربها ...، وهو لا يحجب الجسم وحده، حتى لا تظهر منه غير الرجلين، لكنه كثيراً ما يحجب الوجه واليدين أيضاً؛ بحيث لا يبدو من المرأة غير عين واحدةٍ، وقد أخفت إحدى يديها خلف الحجاب، وأمسكت بيدها الأخرى في تكتُّم بطرف القماش الذي يغطي وجهها، أو تضيف إليه نقاباً رقيقاً جداً (اللثام)... يضربن به على وجوههنَّ ورقابهنَّ، فلا تظهر منه غير أعينهنَّ) 🕆

<sup>(1)</sup> مجلة البيان، العدد ٢٠٣

<sup>(2)</sup> بلا حشومة الجنسانية النسائية في المغرب، سمية نعمان، ص٣٢- ٣٣.

## الجزائر (١)



(1) (خمار الوجه) فريضة أم تقليد؟! لنوال عبدالرحمن.

في الجزائر

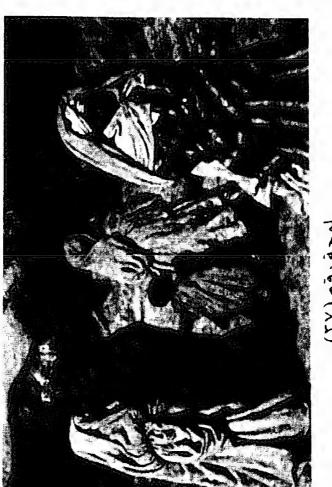

(1) كتاب التراث الشعبي للأزياء في الوطن العربي.

هل يكذب الثاريخ ؟!

وعن الكويت يقول الزعيم محمود بهجت سنان؛ متحدثًا عن ذكرياته فيها: (إنَّ المرأة الكويتية حتى سنين قلائل كانت ترتدي الجلباب عند خروجها من منزلها، والجلباب رداءً طويل الذيل يزحف وراءها على الأرض؛ ما يقارب المتر إمعاناً في ستر قدميها أثناء المسير، إذ أنَّ أغلبهن كنَّ يفضلن المشي حافيات الأقدام في الطرقات، والنادر منهن من تنتعل الحذاء أو القبقاب، ويستر وجهها نقابٌ كثيفٌ تُشعُّ عيناها من فتحتين صغيرتين فيه تجاه العينين)"



<sup>(1)</sup> الكويت زهرة الخليج العربي، ص ١٦٢- ١٦٣.

## الجزيرة العربية (١)



سورة قديمة لسيدة هجازية من معينة (جدة) بلياس القروج تصوير المستشرق كريستيان سنوك عام ١٨٨٠م



مسورة فوتوغرافية المؤلفسة الإنجابزية المسلمة فيلان كويولد تصف رحلتها لأداء فريضة الحج وقد تشرت صورتها هذه ضمن كتابها (الحج إلى مكة). المسورة ملغوذة عام ١٩٣٣م



(1) (خمار الوجه) فريضة أم تقليد؟! نوال عبد الرحمن.

هل يكذب ألثاريخ ؟! صورة من دولة الإملوان . ١٩٩٨ وأختم بصورة نقلتها لرسام تجول في بلاد المشرق الإسلامي " ، قبل اختراع الكاميرا ، فرسم صورة المسلمة المحجّبة ، وشهد شاهدٌ من أهلها.



رُسبت هذه اللوحة في القرن الخامس عشر قبل اختراع الكاميرا بريشسة الرسام إر عارد رويقيك وطبعت في كتاب لمستشرق الداني تجسسول فسي يسلاد المشرق الإسلامي .

Perigrinatons in Montem Syon, 1486

(1) (خمار الوجه) فريضة أم تقليد؟! نوال عبد الرحمن.

اسم الكتاب :

وبعد هذا الاستعراض الوثائقي لبلدان إسلامية متفرقة، أطلب من القارئ إعادة التأمُّل لصور الحجاب مرة أخرى؛ بل مرات ومرات؛ لإزالة الخديعة المألوفة التي فرضها العلمانيون بشأن حجاب المرأة، لنرى أنَّ جميع الصور تتميَّز بأمورٍ منها:

١- الحجاب يغطي المرأة كاملة من رأسها حتى أخمص قدميها، وليس الرأس فحسب، كما يتوهم الكثير من أنَّ الحجاب مقتصرٌ على الرأس، وليس تغطية الجسم بأكمله.

٢- تميَّز الحجاب بأنَّه سميك غليظٌ بدرجةٍ لا يمكن أن يعرف المشاهد لها إن كانت سمينة أو نحيفة، أو كبيرة أو شابَّة؛ بل إن كانت مقبلة أو مدبرة، وإنما كان الحجاب يوحي باسمه (حجاب)؛ يحجب المرأة تماماً.

٣- يوحي الحجاب بالابتذال، وعدم جذب الانتباه، وانسلاخه من أيِّ زينةٍ، أو مظهر جمالٍ، رغم أن زمانهم خلا من الافتتان بالمرأة، وقلَّة المواجس الرديئة، وامتاز بعفاف الرجال، وترفعهم عن فضول النظر.

3- أدعو علماءنا ومن بيدهم (القدرة على الفتوى) بعد تأمل الصور السابقة إلى تذكر فتوى أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - بتحريم أيِّ لباسٍ يشفُّ، أو يصف جسد المرأة، فكيف بالحجاب الملبوس في زماننا هذا ١٤، حيث يحتاج الحجاب



إلى حجاب لما فيه من إظهار للزينة، وبوابة للافتتان، بل إن بعض النساء الصالحات ترتدي حجاباً ناعماً رقيقاً يصف صدرها أوأردافها، ولا تشعر أنها قد ارتكبت إثماً، أو أنها فعلت خطيئة، وما ذلك إلا لشيوع المفاهيم العلمانية اليهودية، وطمسها للعقول، وللتصور الشرعى للحجاب، فصار الحليم أمامها حيران.

# رابعاً: هيغاربو إفساد المرأة في العالم الإسلامي.

بدأت حملة نابليون الشهيرة على مصر في عام (١٧٩٨)، ودامت ثلاث سنوات؛ حيث خرج منها عام (١٨٠١م)، معلنة مصر بذلك بدأ (سيناريو) محكم التفاصيل، واضح المعالم لمخطط إف ساد المرأة في العالم الإسلامي، والملاحظ الدقيق لهذا (السيناريو) المنفذ، يجده يتكرّر حتى الآن، وبالملامح نفسها، لكنّه طبعة حديثة، وملونة بألوان العصر، ومضمون يهودي أصيل، فلم تظهر دعاوى خروج المرأة من بيتها، أو افتراءات (حقوق المرأة) طوال عصور التاريخ إلا في عصر (انحطاط الأمة)، وهزيمتها، وتخلّفها، وأول من دعا إلى خروجها من بيتها، ومشاركتها للرجل، وسموه (تحرير المرأة)، هم (النصارى العرب)؛ (الأقباط) في مصر، ونصارى لبنان؛ الذين كانوا هم أول من أنشأ المجلات والصحف في العالم العربي، وكان كتّابها ومحرروها قد تلقوا تعليمهم من (الكليات الإنجيلية)، التي سميت فيما بعد (بالجامعة الأمريكية) في بيروت، وهذه الكليات هي التي أخرجت أول جيل يطالب (بحرية المرأة)، ويصرح بأنّه يريد منها أن تكون (كالمرأة الغربية)

المزادة

تماماً، أو يصرحوا بقولهم: (كأختها الغربية) سواءً بسواء (أ)، ويمكن تقسيم ذلك (السيناريو) المتخذ إلى المراحل التالية:

#### ١- مرحلة النظير.

إنَّ الانقلابات الكبرى في المجتمعات، والتحولات الثقافية، يسبقها في الغالب مرحلة (نشر الأفكار) التي يتزعمها رواد هذه الانقلابات، وهذا ما ينطبق على موضوع (إفساد المرأة المسلمة)؛ حيث جاءت الأفكار سابقة وممهدة لحدوث الإجراءات العملية، وبإمكاننا تعداد بعض الأسماء الشهيرة؛ التي تزعمت مرحلة التنظير على سبيل المثال، وليس الحصر:

أ- أحمد فارس الشدياق (١٨٠٢ - ١٨٨٨م).



للأسف حينما تحدث محمد عمارة عن قاسم أمين، وأحمد فارس الشدياق وصف كلَّ واحدٍ منهما بالمفكر والمصلح والمطور للمجتمع، وأنَّ لهما المجد والتقدير في شرقنا العربي الإسلامي، ثم زاد بعد ذلك أن قال: (هناك خلافٌ قائمٌ بين عددٍ من الذين عرضوا بالتاريخ لذلك الحدث الذي حاول به هؤلاء المفكرون والمصلحون أن يتخطوا بالمرأة نطاق حريم العصور (المملوكيَّة العثمانيَّة) المظلمة إلى أعتاب ورحاب الاستنارة واليقظة والتفتُّح التي أفاءها على الشرق عصر التنوير؛ الذي بدأته مصر في عهد محمد علي باشا (١٨٠٥- ١٨٤٨م)، وقادت الشرق إلى ساحاته منذ ذلك

<sup>(</sup>١) محاضرة بعنوان: ( أخطار تهدد بناء الأسرة المسلمة) د. سفر الحوالي.

فهناك من يرى أن فضل الريادة في هذه الدعوة إلى تحرير المرأة معقودٌ لقاسم أمين، وأنَّ (أوَّل صيحةٍ لهذا التحرير هي صيحة قاسم أمين في كتابيه (تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة))، ومؤدى هذا الرأي أن الدعوة إلى تحرير المرأة لم تعرفها مجتمعاتنا الشرقية ومصر بالذات قبل تاريخ صدور كتاب (تحرير المرأة) في سنة 1۸۹۹م.

وهناك من يرى أن الأتراك العثمانيين كانوا أسبق من المصريين في سلوك هذا السبيل، وأنَّ الأستانة قد ارتفعت فيها هذه الصيحة قبل القاهرة، وأنَّ صحيفة (الجوائب) قد شهدت دعوة صاحبها أحمد فارس الشدياق (١٨٠٤ - ١٨٨٨م) إلى تحرير المرأة قبل أن يولد قاسم أمين، ويعللون سبق الأتراك إلى هذا الميدان (بكثرة اختلاطهم بالأجانب، وسبقهم في الاطلاع على أسباب التمدُّن الحديث).

وإذا ما كان السؤال: أيهما أسبق في الدعوة إلى تحرير المرأة؛ أحمد فارس الشدياق، أم قاسم أمين، فإن البداهة تعطي السبق للشدياق، فهو قد عاش ومات قبل أن يكتب قاسم عن المرأة وتحريرها، وصحيفة (الجوائب) قد صدرت عام (١٨٦٠م- ١٢٧٧هـ)؛ أي قبل مولد قاسم أمين بنحو أربع سنوات) (()

ب- رفاعه رافع الطهطاوي (۱۸۰۱ – ۱۸۷۳م).

أقام في باريس خمس سنوات؛ بسبب مرافقت للبعثة

<sup>(1)</sup> الأعمال الكاملة لقاسم أمين ص١٣- ١٤.

هل يكذب الثاريخ ؟!

المصريَّة الأولى لفرنسا، فقد كان هو الواعظ لها والإمام للصلاة؛ ثم عاد منبهراً هائماً بحب فرنسا، وجريئاً في انتقاد شرائع الإسلام وآدابه، وهذا ما كان واضحاً في كتابه الشهير (تخليص الإبريز في تلخيص باريز)، ذلك الذي كتبه أثناء إقامته في فرنسا، والذي قال فيه: (السفور والاختلاط ليس داعياً إلى الفساد... والرقص على الطريقة الأوربية ليس من الفسق في شيء؛ بل هو أناقة وفتوة)، وقد قرأ الكتاب (محمد علي باشا) قبل نشره وبناء على تزكية له من الشيخ (حسن العطار) شيخ الأزهر، أمر بطبعه، وأصدر أمره بقراءته في قصوره، وتوزيعه على الدواوين، والمواظبة على تلاوته، والانتفاع به في المدارس المصريَّة؛ بل إنَّه أمر بترجمته للتركيّة) ("

 $\tilde{m}$ 

فك ان هذا الثاني المحسوب على الأزهريين، وعلماء الدين؛ هو أحد الذين أوقدوا نار الإفساد؛ لتُحرِق المرأة المسلمة بلظاها، بعد أن جلب العلمانيون موقدها من أوروبا.

إلى الما المين وكنابه تعرير الهرأة (١٨٦٥ - ١٩٠٨).

نال قاسم أمين إجازة الحقوق، وانضم للكوكبة التي كانت تحيط بجمال الدين الأفغاني؛ حيث التقى بمحمد عبده، وسعد زغلول، وعبدالله النديم، وأديب إسحاق، وغيرهم.

رحل قاسم أمين إلى فرنسا، ليتم تعليمه هناك، وانبهر بالحياة في أوروبا حتى إنه صرَّح بأنَّ: (أكبر الأسباب في (انحطاط)

<sup>(1)</sup> عودة الحجاب ص٢٧ بتصرف.

الأمة المصريَّة، تأخرها في الفنون الجميلة كالتمثيل والتصوير والموسيقى)، وبعد أن كان يُقرُّ العامَّة حين يقولون: (مصر أم الدنيا)، فإنَّه الآن في باريس يقول إنَّ الأصح أن تُسمى (خادمة الدنيا).

ويتعرف قاسم أمين على صديقته الفرنسيَّة (سلافا) التي تصاحبه إلى المجتمعات الفرنسيَّة والحفلات، ويتعرف إلى كثير من الأسر، وتقوى العلاقة بينهما...

والتقى قاسم أمين في فرنسا بالأفغاني ومحمد عبده، وانضم إلى جمعيّة (العروة الوثقى) واتخذه محمد عبده مترجماً له.



محمد عبده





جمال الدين الأفغاني





سعد زغلول



أحمد لطفي السيد



وبعد أن أتم قاسم أمين دراسته في فرنسا؛ طلب إليه أستاذه (لرنود) أن يعمل معه بضعة شهور يكتسب فيها خبرات عمليَّة، ووافق قاسم أمين) (...)

من أوائل الكتب التي هاجمت الحشمة والحجاب؛ كتاب ألفه الدوق الفرنسي (داركير) هاجم فيه مصر والمصريين، وحمل فيه على نساء مصر، وأساء إلى الإسلام، وانتقد الحجاب، واعتبر قرار المسلمة في البيت تخلفاً، وراح يستحثُ النخبة المثقفة المصرية على التمرد وتغيير الأوضاع، وعلى أثره ألف قاسم أمين كتاباً سماه (المصريون)، وتحدَّث بخضوع وانهزامية واستجداء، وحاول أن يدافع فيه عن الحجاب، وكان يرتجي من (داركير) أن يعتبر الإسلام في مرتبة النصرانية والمجوسية، ولكن قاسم أمين بالمقابل استنكر في كتابه هذا على خطة بعض السيدات المصريات اللاتي يتشبهن بالأوروبيات.

وبعد أن قرأت الأميرة (نازلي) زوجة الملك فؤاد كتاب قاسم أمين (المصريون)، توهم أن قاسم أمين يقصدها، فغضبت الأميرة، وكلفت (مجلة المقطم) بتعقب آراء قاسم والرد عليها، ولكن هذه الحملة أوقفت بعد أن اقتنع قاسم بتصحيح خطئه،

<sup>(1)</sup> عودة الحجاب ص ٣٥.

#### المنافشة الأولون

أرقشيف أمرن من الفساد

واتفق مع سعد زغلول، ومحمد عبده على أن ينشر كتاباً يصحح فيه خطأه، واتفقا مع قاسم أمين على أن:

ا- يعتذر إلى سمو الأميرة؛ التي قبلت اعتذاره، ثم أخذ يتردد على
 صالونها، وارتفع مقامها لديه.

۲- ينشر كتاباً يصحح فيه خطأه، ويواصل مناصرته لكتاب
 (المرأة في الشرق) للقبطى مرقص فهمى، ويؤيد (داركير).

وهكذا خرج قاسم أمين على البلاد بكتابه (تحرير المرأة) سنة (١٨٩٩م)، (ومن عجيب تصريف الله أن يقع في آخر جملة في الكتاب خطأ مطبعيً غير مقصود لفظاً، ولكن لا يبعد أن الحكمة الإلهية شاءت أن يقع في محله؛ لأنّه مطابق لمقصود الكتاب؛ ألا وهو قول (قاسم أمين): (تم كتاب تجريد المرأة) (10.

117

وكان آخر خبريزيل أيَّ محاولة لالتماس العذر لقاسم أمين؛ هو أنَّ الإنجليز ترجموا الكتاب، ونشروه، وقد كتب مصطفى كامل في (اللواء) بتاريخ ٩ فبراير سنة ( ١٩٠١م) يقول: (هذا وقد انتشر خبر كتاب (تحرير المرأة) في جهات الهند، واهتم الإنجليز بترجمته، وبتٌ قضاياه، وإذاعة مسائله اهتماماً عظيماً؛ لما

<sup>(1)</sup> عودة الحجاب، ص٤٢ بتصرف.

وراء العمل به من فائدةٍ لهم) (١٠).

يقول أحمد مورو: (والجدير بالذكر هنا أنَّ كلاً من علي عبد الرازق وقاسم أمين، كانا ينتميان إلى حزب مصري من صنائع الإنجليز، وهو حزب الأمة الذي لم يكن يخفي دعوته لاستمرار الاحتلال الإنجليزي لمصر، ونجد أن الذي هاجم قاسم أمين وكتابه هو حزب الاستقلال، ورفض الإنجليز والكفاح ضدهم وهو الحزب الوطني مصطفى كامل محمد فريد)

ومن أغوال فاسم أمين

W

1- (كانوا يعتبرون أنفسهم مالكين نساءهم ملكاً تامًا، وتبع ذلك أنَّ الرجل جرَّد امرأته عن الصفات الإنسانيَّة، وخصَّصها بوظيفة واحدةٍ؛ وهي أن تُمتَّعه بجسمها، فأقرها في مسكنه، وألزمها بأن تلازمه، ولا تخرج منه حتى لا يكون لأحم غيره حظَّ في أن يتمتَّع بها، ولو بالنظر أو الحديث؛ شأن المالك الحريص على ملكه؛ الذي يريد أن يستأثر بجميع مزايا المتاع الذي يملكه)

<sup>(1)</sup> عودة الحجاب ٥٨.

<sup>(2)</sup> علمانيون وخونة، ص١٤.

<sup>(3)</sup> الأعمال الكاملة ، ص٤٤١.

٢- (ولكنَّ الضرر الأعظم للحجاب فوق جميع ما سبق؛ هو أنَّه يحول بين المرأة واستكمال تربيتها) (١)

٢- (بلغ من احترام الرجل الغربي لحريَّة المرأة؛ أنَّ بنات في سنّ العشرين يتركن عائلاتهنَّ، ويسافرن من أمريكا إلى أبعد مكان في الأرض، وحدهنَّ أو مع خادمة، ويقضين الشهور والأعوام متغيبات في السياحة، متتقلات من بلد إلى أخرى، ولم يخطر على بال أحد من أقاربهنَّ أنَّ وحدتهنَّ تعرضهنَّ إلى خطر ما).

(كان من حريَّة المرأة الغربيَّة أن يكون لها أصحابٌ غير أصحاب الزوج، ورأيٌ غير رأي الزوج، وأن تنتمي لحزب غير الحزب الذي ينتمي إليه الزوج، والرجل في كلِّ ذلك يرى أن زوجته لها الحقُّ في أن تميل إلى ما يوافق ذوقها، وعقلها، وإحساسها، وأن تعيش بالطريقة التي تراها مستحسنةً في نظرها.

ومع كلُّ ذلك ترى نظام بيوت هؤلاء الفربيين قائماً على قواعد متينة، ونرى هؤلاء الأمم في نمو مستمر، ولم يحلَّ بهم شيءً من المصائب التي يهددنا بها أولئك الكُتّاب والفقهاء من قومنا الذين أطالوا الكلام في شرح المضارّ التي تنتج عن إطلاق الحريّة للنساء، فكثيراً ما سمعنا منهم أنَّ اختلاط الرجال بالنساء، يؤدى

(1) الأعمال الكاملة لقاسم أمين، ص٤٨٨.

إلى اختلاط الأنساب، وأنَّه متى اختلطت الأنساب وقعت الأمَّة في الهلاك) (١٠)

٤- (توجد وسيلة تُخرجكم من الحالة السيئة التي تشتكون منها، وتصعد بكم إلى أعلى مراتب التمدن، كما تشتهون وفوق ما تشتهون؛ ألا وهي تحرير نسائكم من قيود الجهل والحجاب)

<sup>(1)</sup> الأعمال الكاملة لقاسم أمين، ص٤٥٢.

<sup>(2)</sup> الأعمال الكاملة لقاسم أمين، ص٥١٦.

### ٦- مرحلة النطبيق غير الرسمية.

وبعد أن سرت التنظيرات، والأفكار الملوثة التي نشرها متزعمو الإفساد؛ الذين تمت الإشارة إليهم، كان من المؤسف أن صمت المصلحون الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والمجتمع بأكمله أمام تلك الأفكار، ولم يواجهوها بقوة وحزم، فأصبحت تتطور إلى إجراءات عملية في المجتمع المصري على وجه الخصوص، ولكنها لم تأخذ بعد قوة التأييد الرسمي الحكومي، ومن تلك الإجراءات:

## أ- إفحام العنصر النسائس.

(١٩١٩م) هدى شعراوى واستعمالهم لورقة المرأة في إنجاح إفسادهم.

وقبل الحديث عن هدى شعراوي أنقل كلاماً يوضح حال أبيها محمد سلطان، ودوره في الخيانة لوطنه: (هدى شعراوي هي ابنة محمد باشا سلطان الذي كان يرافق جيش الاحتلال في زحفه على العاصمة (القاهرة)، ويدعو الأمة إلى استقباله وعدم مقاومته، ويهيب بها إلى تقديم كافة المساعدات المطلوبة له) (().

(كان - أي سلطان باشا- أكبر مساعد للإنجليز على

17.

<sup>(1)</sup> الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار، ص ٨٢.

قومه بالرشوة مع أنه من أكبر الأغنياء) (() ، (وقد لعب دوراً هاماً في تدعيم موقف العناصر الخائنة) ().

ثم جاءت ابنته بعد دهر؛ لتواصل مسلسل الخيانة، وتقود الثورة النسائية وتتزعمها بمؤازرة سعد باشا زغلول، ففي يوم ٢٠ مارس سنة (١٩١٩م) خرجت مع بعض النساء المتحجبات في مظاهرة متمردة في ميدان بوسط القاهرة مناديات بتحرير البلاد من الاحتلال في وضح النهار، ولكن العجيب أنَّ المظاهرة انقلبت إلى تحريرهنَّ من الحجاب، وسمي هذا الميدان منذ تلك الحادثة باسم (ميدان التحرير)؛ (فكانت هذه هي أول مشاركة نسائية، وكانت النساء اللواتي أغراهن دعاة التحرير بالخروج في ذلك الحين جميعهن محجبات؛ يرتدين البراقع البيضاء، ولا يخالطن الرجال، حتى كان بعد المظاهرة ماكان) (٣)، وهذه صورة بعضهنً بعد التمرد على شرع الله —سبحانه وتعالى— .

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> تاريخ الأستاذ الإمام، رشيد رضا، ٢٣٣/١. (2) الثورة العرابية، صلاح عيسى، ص ٤٢٤.

<sup>(3)</sup> عودة الحجاب ص٧٧- ٧٨.







www.egyptedantan.com



www.egyptedantan.com

جاء في مجلة (الفتح) مقالٌ يفضح دور هدى شعراوي الإعلامي، وأنها تستأجر خطبها ومقالاتها، ولاتكتبها من عقلها، يقول المقال:

هدى شعراوي شبحٌ وهميٌّ

يختبئ وراءه أشخاص آخرون

مسكينة هدى شعراوي!

أضاعت مالها ودينها في سبيل الشهرة، ولأجل أن يقال: (إنّها تكتب وتخطب)، ولكنَّ خبثاء الصحفيين يتأثرون خطواتها فيفضحون كلَّ شيءٍ، فما يجوز أن يقال يقولونه بصراحةٍ، ويكتبونه بالقلم العريض، وما لا يجوز أن يقال يهمسون به، ويشيرون إليه بالمعاريض، هذه جريدة (العالم) الأسبوعية تفضح حقيقة الخطب المنسوبة إلى مدام شعراوي، وتعتذر عن هذا الفضيحة بأنّها أصبحت معروفةً عند كلِّ الناس، فلا حرج في كتابتها، قالت: (لا نظنُّ أننا نذيع سراً إذا قلنا إنَّ الهلباوي بك هو صاحب معظم الخطب التي تلقيها هدى هانم شعراوي، ومن ألطف ما يروى عن الأستاذ الهلباوي في هذا الصدد أنَّه التقى مرة بالأستاذ عبد الحميد حمدى المحرِّ بجريدة السياسة فسأله قائلاً:

- ما رأيك يا هذا في خطبة هدى هانم التي ألقتها في اجتماع...
  - عبد الحميد حمدى: بديعة للغاية.
    - الهلباوي بك: مرسى!

أي أنَّه اعتبر ثناء صاحب جريدة السفور على خطبة هدى هانم ثناءً عليه هو.

ومعلومٌ أنَّ الأستاذ الهلباوي يستطيع أن يعير لسانه وقلمه لكلِّ الناس، وقد جرَّب ذلك في جميع أدوار حياته التي أراد أن يختمها بأن يكون واحداً من هذه الأشباح الكثيرة التي تلبس فستان هدى هانم شعراوي). مجلة الفتح، العدد ١٧ الخميس ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٣٤٦هـ، ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٢٧م.

وأما فضيحتها على المستوى الخارجي، فارتباطها بالغرب كان هو البارز من خلال تحريكها بصفتها دمية بشرية، تحركها خيوطً مربوطةٌ بأصابع خفيَّة.



هری هانم شعراوی نی پاریسی

سافرت صاحبة العصبة حدى حام شيراوي الى باريس كما تغمل كل سنة حيث تقابل المشتنفين وللشتنفات بالحركة النسائية وتراحا في الصورة الطيا وعن يسارها مدام لامازير الكاتبة الفرنسية المروَّفة ، ثم الاُستاذ توَيِّسَ مرَّتَانَ مَصَوْ عِلْسَ الشيوخُ الثرثي وَّالوَزَيِّ السَّايِّقِ وقد استثل المصريون بياويس بالسيدة هدى حام استثالا كبيراً

المصور، العدد (١٤٨).



من منهرة مناحبة العصمة للسيدة هدى هائم شعراوي ملوف المحاس النبائي الفهور الاسناذ ا . الصاوى قيأت نداءك الذي توجهت به إلى الشعب الأيطالي ، ترقفين قليه الحامد بلغظك الحنون.

ولكن خير من هذا النداء أن توجهى الدعوة إلى الأتحاد النسائي وجمية شقيقات الاتحاد؛ ليجتمع (أعشواتهما) بجلسة فوق المادة، وبعد دق الحرس ثلاث ممات ايذانا بافتتاح الجلسة، تلترحين عسمتك على الحاضرات أن يضربن لمدة شهر عن شراء أخر المشفاء والحدود وعن جميع أدوات التواليت والنزيين ..

أُ ثم تتولى أمانة سندوق الأتحاد جم هذه البالغ ، وترصد كأعانة المحبشة ، و .. وأحلق شاربي السخيف الذي يلوح كأنه بقيمة مداد أَسُودُ تُحِت أَنِني ، إن لم تجمع أمانة السندوق من هذه المبالغ أكثر عمله المحبيد الم

انها فرصة يستطيع فيها الأتحاد النسسائي أن يثبت للملا أن في سنويداله سيدات وفتيات قادرات على أن يرحن وجوهن من هذه الامبياغ والالوان لمدة شهيز ، وعلى أن مهمته لاتقوم فقط على احياء الحالات الراقصة ورشق الزهور في عروة كل متبرع بقرش وخسة فروش ا . . . وإن في ميدان الاحر والبودرة متسماً لجع التبرعات ا

177

هل يكذب الثاريخ ؟!

にはいていてい هل هلمي هانم شهراوي تعتقد أن مصر الآن قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها وليست في حاجة إلى حليف قوي بقف الما عملها على سارت كل مكرة وكل مشروع عن من ناحية الوندين وبكن أن أوجه إلى حضربها الاسنة الكنية: ولكن ساحية المصمة هدى هائم شهراوي رئيسة الانحاد عارضت في هذا بشدة وكل طائرة أو بلاجة تداربها معر سول تكون عاسة لاعابة الاعلام ... باب الحديث في وجوب الاشتراك في الاكتتاب لشروعات الدناع الوطني ، وحل حمة شديدة على حركة الاكتتاب، وجعبة حضرتها في حذا أن كل سلاح ومدى ما م تشالط ننسها وتنالط ضعيرها الحق ، وهي ف حذا أغا تعيق للشهوة اتمل بنا أن بعض حضرات السيدات من أعداء جاعة الاعاد النسائي فتح آخرساعة المعورة - العدد عجه

#### ب- المعاندة الصحفيَّة.

سعت الصحافة لإخفات صوت المصلحين، وتشويه صورتهم، وكتم أنفاسهم يقول محمد المقدم: (اعتقلت السلطات البريطانيَّة رجال الحزب الوطني، وانتهز أنصار الحركة النسائيَّة الفرصة، فأصدروا مجلتهم (السفور)، وأخذت على عاتقها نشر الدعوة ضد الحجاب، وضد الآداب الإسلاميَّة، وبالغت في تمجيد الغرب المحتل)، وكان ممن كتب فيها داعياً إلى السفور مصطفى عبدالرازق، وعلى عبدالرازق، وطه السباعي، وإبراهيم عبدالقادر المازني، ونبوية موسى، وسهير القلماوي وصاحب المجلة وغيرهم.

وظلت الصحافة في هذه المرحلة تستميت في إفساد المرأة، وانضم إليهم صحفيون آخرون؛ أمثال الدكتور محمد حسين هيكل صاحب جريدة السياسة، وبعض كتاب مجلة الهلال وغيرهم، وأخذت ترسم الصحافة صورة المرأة المثالية التي يجب أن تتمثلها المرأة المصريَّة، وهي نفسها صورة المرأة الأوروبية في ذلك الوقت، يقول أحد الكتاب: (المرأة الأوروبية عندها واجبان مقدسان؛ بيتها ووطنها، وبين الواجبين تخص بساعة نفسها، فتحضر حفل موسيقي أو تدعو أصحابها لليلة راقصة، ولا تتسى أن تقف أمام المرآة؛ لتزين حالها، فتتذكر دائماً أنّها امرأة، إنّها في

نظري مثال المرأة الأعلى، ويحسن بالمرأة الشرقيَّة أن تقتيس عنها

کل شيءٍ) 🗥



(1) عودة الحجاب ص٧٩.

مرحلة النطبيق الرسمية بعد استلام سعد زغلول منصب
 زعامة الشعب ورئاسة الوزراء عام (١٩١٩م).

قال الصحفي (مصطفى أمين): (كان قاسم أمين لا يفترق عن سعد زغلول، وكان قاسم أمين هو الذي توسط في زواج سعد زغلول بصفيَّة زغلول، وكان سعد زغلول هو الذي وقف إلى جوار قاسم أمين عندما أصدر كتاب (تحرير المرأة)، وهوجم بعنف وضراوة، واتهم بالكفر ...، وعندما أقفل كبار المصريين في وجه قاسم أمين بيوتهم، فتح سعد له بيته، ودعاه هو وزوجته ليتناول الغداء والعشاء على مائدته ومائدة صفية زغلول، وأصر أن يخرج في عربته مع قاسم أمين، ويطوف شوارع العاصمة متحدياً للأصدقاء الذين نصحوه بأن لا يظهر مع قاسم أمين في مكان عام، وإلا ضربه الناس بالطوب، وعندما وضع قاسم أمين كتابه الثاني (المرأة الجديدة) متحدياً العاصفة الهوجاء، ومطالباً بأن تحضر المرأة مجالس الرجال، وتمارس الأعمال الحرة، أهدى كتابه الجديد إلى سعد زغلول صديقه الحميم، ونصيره الأول) "

(وسعد زغلول في الحقيقة هو الذي ضمن تنفيذ أفكار

<sup>(1)</sup> عودة الحجاب، ص٤٨- ٤٩.

هل يكذب الثاريخ ؟!

قاسم أمين تنفيذاً عملياً، فقد رحل الشيخ محمد عبده سنة فاسم أمين بعده بسنوات قليلة، وكان في معمد عبده بسنوات قليلة، وكان في معمة شبابه، ثم بقي سعد زغلول، فقد أهلته مواهبه الفذّة أن يقود المجتمع ويُكيّفه كما يريد، وكان قادراً خاصة وأنَّ الظروف الاجتماعيَّة والفورة الوطنيَّة قد هيأتا الناس لتقبل الأفكار الجديدة، ووضعها موضع التنفيذ العملي، فقد ظلَّ العقلاء كما سمًّاهم (جورجي زيدان) يتهامسون في موضوع تحرير المرأة... حتى صرَّح الشيخ محمد عبده بآرائه، فكثر مريدوه، والمؤمّنون على أقواله، وأول أولئك قاسم أمين، وسعد زغلول المنفّذ الحقيقي لهذه الأفكار)...

في الفترة التي قدر سعد زغلول أن يقرر فيها تاريخ مصر، قطعت مسألة تحرير المرأة شوطاً، لم يكن يتحقق لها بدونه، ومن ثمَّ فقد بزَّ دوره الشيخ (محمد عبده) و(قاسم أمين) معاً؛ وذلك لأن سعد زغلول كما يقول الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار ١٨ ٢ ٢ (دخل في أطوار التفرنج في معيشته، وأفكاره الاجتماعية، وغلبت النزعة (المصريَّة) عنده على فكر (الجامعة

-----

<sup>(1)</sup> عودة الحجاب، ص٤٨- ٤٩.

الإسلامية)، ولم يعد يذهب إلى المساجد (وهو خريج الأزهر الشريف) إلا في مناسبات الاحتفالات الرسمية في عهد وزارته، وبعض صلوات الجمعة في زمن زعامته، وأنكر عليه أهل الدين أموراً منها عمله في تجرئة النساء على السفور المتجاوز للحد الشرعي؛ حتى بدا للعيان أنّه لو كان الأمر بيد (سعد زغلول) لحول مصر إلى تركيا كماليّة أخرى، ولكن حال دون ذلك نزوع المصريين إلى التدين، والتمسك بعرى الدين، وخوف سعد إذا تمادى في تحدي مشاعر الناس الدينية من أن يفقد شعبيته، واحترام البسطاء له) (1)

177

ويمكن تلخيص هذه المرحلة في الملامح التالية:

أ- نسويق الرذيلة (النطبيع).

بأن يكون الانحلال والفسق أمراً طبيعيًّا مألوفاً؛ بل والثناء والفرح بانتقال الفساد للمسلمين كما ترى التعليق في هذه الصور؛ حيث (يحمد الله) صاحب التعليق على انتقال رقصة الموز للمسلمين كما في (مجلة المصور) العدد ١١٤.

<sup>(1)</sup> عودة الحجاب، ص٨٣.



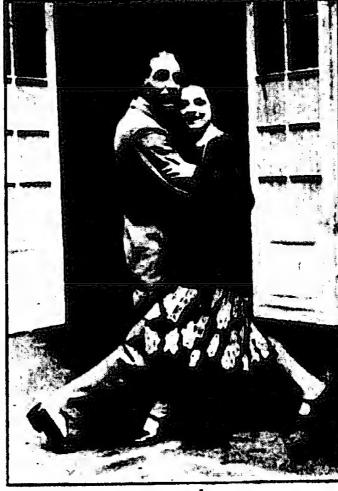

مي رفصة جديدة ابتكرها الاوربيون وبدأت يحل عل الرفصات القديمة ، واسها رفصة ﴿ البائانانس ﴾ أي رقصة الموز . ولن . تمر أسابيع الاوتائقل حذه الرقصة الينا ، والحد عة

وكما كتبته مجلة (مصر الحديثة المصورة) ١٠ إبريل عام (١٩٢٩م)؛ حيث حمدت الله -سبحانه وتعالى- أولاً وآخراً على إنشاء دروس خاصة للإلقاء والتمثيل والإخراج.

قس الأمر — والحدة المحلومة المحارمة المصار والمحارمة المصار والالما المحارمة المحار

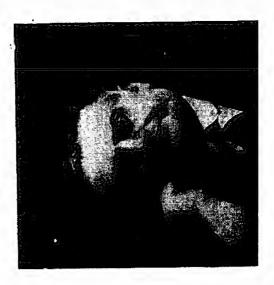

معهد التمثيل - رحلات الفرق المصرية الى الخارج - التمثيل باللغة الإجنبية

نظر عاددر الخيل المنظمة المنظ

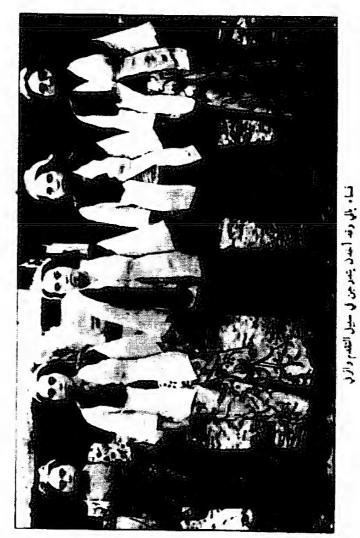

أو استعارة مصطلح (الجهاد) لإطلاقه في مجال الفساد السينمائي، وتسمية ازدياد الأفلام (بالفتح)، وأصبح انتشار الفجور والفساد من دواعي التفاؤل والغبطة ومن علامات النهضة، كما في المقال التالي:



ومن الوسائل المتخذة لنشر الفساد: الإكثار من إظهار الصور اليهودية لمثلات هوليوود، وهي من أكثر الصور تفنناً في العري والإثارة بلا منازع، وتمارس الصحافة نشرها بطريقة الاستغفال؛ حيث ينشرونها تحت مظلة عرض الأخبار، أو التغطية الإعلامية، ولا شيء سوى ذلك.



فتيات جميلات ينتظرن موعد البدء بالتمثيل ، فهل يراهن أحد مجتمعات كما هن الآن ولا يتمنى ولوفي سره والسفر إلى هوليوود

## ب- إباحة البغاء رسميًّا.

يسعى العلمانيون في بدايات نشر الرذيلة؛ إلى التأكيد على الخلاف الفقهي، فتراهم يسرفون في الحماس المتأجج، والإلحاح المتشنج على الخلاف الفقهي في مسألة كشف الوجه في بادئ الأمر؛ بصفتها خطوةً أولى للإفساد، وترويج الفجور؛ لكي يتستروا

بالدين لحرب الدين، فإذا ما خدعوا العقول، وسحروا الأعين، وتم لهم ما أرادوا، أزاحوا الستار عن القذارة المحتشمة التي يبطنونها، وكشفوا الأقنعة، وأعلنوا ما في بواطنهم بوضوح كما حدث في عام (١٩٢٦م) حين أقدم (سعد زغلول) على جريمةٍ كبرى؛ وخيانة لدين الله -سبحانه وتعالى - ؛ وهي إباحة البغاء واللواط والخمور رسمياً؛ فكانت هذه الخطوة فاضحة لما في القلوب، وكاشفة عن النوايا، وموضحة الصورة الحقيقة التي يطمحون إليها؛ فأصبحنا أمام صورة واضحة تكشف أهداف المنادين بالتحرُّر. وبعد هذه الوثائق بتبين أن المقصود لدى العلمانيين ليس ممارستهم للفاحشة وحدهم، واستمتاعهم بالرذيلة بسبب احتياجهم الجسدي لها.. كلا بل مقصودهم فضحه الله سبحانه بدقة وجلاء لمن تأمل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ االنور - ١١٩ ، فهم (يحبون) ويهدفون إلى أن (تشيع) فاحشة الزنا ولم يقل ( إن الذين يحبون أن يفعلوا الفاحشة). فشيوع الفاحشة وانتشارها غايةٌ محبوبةٌ لهم، فالعلماني بهذا يمارس دور (القوادة) في المجتمع حتى ولو لم ينل من لذة الحرام، فإنه يكفيه محبة أن يرى الفاحشة فاشية ظاهرة متداولة.

أصدروا الرخص الرسمية بإقرار (البغاء الرسمي) للزانيات

هل يكذب الثاريخ ؟!

لكي يمارسن الفاحشة بصفتها وظيفة لها طابعٌ نظامي، ففي بدايات إفسادهم، قاموا بالكذب، واستغلال أقوال بعض الفقهاء المبيحة لكشف الوجه والكفين، وجعلوها الخطوة الأولى كما فعل قاسم بك أمين، ثم جاء (سعد زغلول) ليختم المسيرة بالخطوة الأخيرة؛ وهي نشر الزنا، واللواط، والخمور، وإشاعة الفاحشة في اللذين آمنوا، فأباح الفواحش وبالنظام الرسمي المعلن؛ حينما صار بيده الحلُّ والعقد، وفيما يلي صورٌ لبعض الوثائق المعطاة لبعض المسلمات في ذلك التاريخ، والتي وصفت وظيفتهن (بالعاهرات)، و(المومسات)، بصورةٍ قد يتفاجأ منها القارئ، كما تفاجأ التاريخ بهذه المقابح ذات يومٍ على صفحات بلادٍ إسلاميةٍ لأول مرةٍ، وهذا خير فاضح للمجرمين العلمانيين.

|          | MINSTERN DE L'ISTÀMECE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وزارة الداخليـــة                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Direction Constrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر ادارة عموم الأمن العام                                                                                                                                                 |
|          | da la Sécurité Publique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del></del>                                                                                                                                                              |
|          | (Modium No. 130.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (أدرنيك نمية ١٢٠)                                                                                                                                                        |
| 61,      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| ~,       | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ر معند                                                                                                                                                                   |
| eller .  | RÉCÉPISSÉ BE DÉCLARATION POUR UN ETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|          | وسدول انعطار عن عل عمدوي و بيت عاهدات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|          | Pdieri au Sieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المعلى الى حيرية ستدا برهم على م                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                        |
|          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آنه فی برم محرحد الوائق ۱۱ ماری م                                                                                                                                        |
|          | Le Sieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اللعود خيريد سنة بهر                                                                                                                                                     |
|          | BUJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اللع المكور المل                                                                                                                                                         |
|          | DE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اللولود ف اسسيط                                                                                                                                                          |
|          | dotnicilié à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التيم ذ_مِمِاً                                                                                                                                                           |
| 47.1<br> | y exerçant la profession de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|          | a remis à ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فلم الى المديري الخطارا                                                                                                                                                  |
|          | une déclaration par laquelle il prévient que (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الموى وأنه " شرمتي ست للعاهرا                                                                                                                                            |
|          | عاشارع وبدالعاب ومكريد سارع ومدعد في عذل عسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| 7.9      | ما علمانا و الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | علجود وي شكددوسات وت                                                                                                                                                     |
| . ,      | quartier No los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|          | Cette déclaration est accompagnée d'un restificat délivré par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وأرفق مع الاخطار نبادة عررة منَّ والمرافِسةُ                                                                                                                             |
|          | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                        |
|          | constatant qu'il n'est pas dans un des cas d'incapacité prèvus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
| 44       | par l'article 3 du Règlement de Police du 9 janvier 1904 sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المائدة الثانة من لائمة الهلات المميمية الصادرة                                                                                                                          |
| 11       | les établissements publics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا فا ويتايرننه ١٩٠٤ ٠                                                                                                                                                    |
| 7.0      | Le Sieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🗀 . وقد تعهد المذكور بأنه لايسمح بلمب الفارق                                                                                                                             |
| Po.      | prend l'engagement de ne laisser jouer aueun jeu de basard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحسنة الحل من أى نوع كانب ولا بتصاطي                                                                                                                                    |
| 1.41     | on funer du hachiche dans son établissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|          | ع کراپ کا در ایس کار در ایس کا در ای | في المسيم القادر شارنح اء ما يرضي                                                                                                                                        |
|          | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الى درسم العادر المساح                                                                                                                                                   |
|          | المعرفي المعرفين المع | ٧ ريل                                                                                                                                                                    |
|          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| 1100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v 3 /                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اً ﴿ إِنَّ مِنْ الْمُؤْرِدُ وَمَا الاَحْتَارِضَقًا عَمَ الْمُخَاطِّضًا<br>*** - أُرْتِمَرِ المُوادِورِ وَ وَمَا مِنْ الْأَكْتُوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول |
| 70       | Stablissements publics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>استة ١٩٠٤ سأن المعلات المدومية ١٩٠٤ سأن المعلوب المدومية ١٠</li> </ul>                                                                                          |
| i i      | (*) S'gnature du Gouverneur on du Mondir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " " [1] ، بحل عثم المرخط أو الله ي                                                                                                                                       |

وزارة الداخليـــة MINISTERS DE L'INTÉRIEUR. أدارة عموم الأمن ألمام (أورنيك أوا ١٣٠) (Monker No. 130.) غرة . . . ي χ. RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION POUR UN ETABLISSEMENT PUBLIC. اعلات بوسسول اخطار عن عل عسوى (ست العاهرات) سطى الدا لحرمه تيشه منت على تحرفهر سندهم Délireé au Shur

اله في يوم الدريماء الوائق ١٠ شيا يرسنة١٩٥٧ Uan 191. et le المنوه سنة ست على قرأ م الناج --- متحكوم الحمام Le Sieur sujet ..... المولود في طبيطه domicilié à y exerçant la profession de une déclaration par laquelle d'prévient que (°) عبيس البدري يزيب حدود وميه بجرى وغرب مبيك متوادعها هيد وسرقبلي بيب عداللطف الملحق ومشروم ساح عرب والحمل ملوسه مديمونه او دار عبي كل دور على فرضهم وهام المستحق ومشروم المستحق وهام المستحق ومشروم المستحق ومشروم المستحق ومشروم المستحق ومشروم المستحق والمناف والمستحق والمناف والمستحق والمناف والمستحق والمناف والمنا

constant qu'il n'est pa- dans un des cas d'inequerité prévus per l'article 3 du Règlement de l'elice du 9 jun ler 1904 sur المساورة الصادرة علات العمومية الصادرة ق 4 ينايرسنة ١٩٠٤ . les établissements publics.

وقد تعهد المذكو ربأنه لايسمع بلعب القارق

prend l'engagement le ne laisser jouer aucun jeu de hasard ولا بتماطى إلى الله الحل من أى نوع كانت ولا بتماطى

ou funer du hachiche dans son einblissement. والمناه المناه المن

بالرسن العادلاني اء ما رفعه ما مع مروطا عادل معدار مع مع معرفها

(\*) Cente declaration pent se rapporne soit à l'article 5, soit aux articles من الاستراحة على الاستراحة العالم المستراحة (٢) عز عم الفائظ أو الدر (\*) S'gnature du Gouverneur ou du Mondir.

| N.M. | п | Z | н |  |
|------|---|---|---|--|
|      | N | z | м |  |
|      |   |   |   |  |

| Establishments بالبعد المراجعة المراجع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |                |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (8) (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (F) (Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (6)              | 5)(•) | (4) (t)        | (3) (7)     | (2) (1)                     | יאָנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Situation of the<br>Establishment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Residence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Occupation       | Age   | ltirth Place   | Nationality | Name and Surnante of tenant | amler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| موقع أأهل العسوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u La             | ۳     | عل اللاد       | بية         | أسباء وأقتاب أحماب الحلات   | Series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| الطرنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بسواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B                | ٠٥    | السيم          | مير         | 1/2/en                      | ď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |                |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | -     | · <del></del>  |             |                             | 12.<br>22.<br>28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |                |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | _     |                |             |                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| الغاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDR | 1/2              | 泫.    | <del>سکس</del> | رعتم        | معند صن الر                 | ₹ĕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |                |             |                             | 33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>3-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>33-33<br>3 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |                |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | _     |                |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| and the same of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | -     | - :            |             |                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| الاغراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ــوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>مین <u>د</u> | ر ح   | الكيران        |             | - Jares                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 12 LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |                |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Addition of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |                | -           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |       |                |             | 12.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \\               |       |                |             |                             | - 14<br>- 14<br>- 14<br>- 14<br>- 14<br>- 14<br>- 14<br>- 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |                |             | - Links                     | 1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |                |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |                |             | tani di ja                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

وهده مجلة (الدنيا المصورة) العدد ١٢

الأربعاء ٧ أغسطس (١٩٢٩م) تتحدث حول هذا الأمر

الوالميون من الما ديم بايدركن المر Not the car in the place and ومضاره السعية والاتطادية والدينية والاجاعة دكيف ينتي أن شابه あずして」すべいですべるにつ او الميون في مشكلة المناء في المالا al écata où Weals yage ID IV. als

المداء الويل ومقالة المسكونة بإلثاء وينيعه الإلسطات واستلة الثيوري من أخلاهذا الإله كيف قت بتشر المصوة مند البناء و - ادارة الامن العام وقت فيطرينا ــ ولاأدري وتدرأنا أن محثال الإساداليم الما - لكنا فطنا مرسة واسنة فيسيل هيل - الانكفر ما يغر بالنفس والنقل والمالمنسنا ترى ما الراقيع أن أجل البالي المية والمنة عداير و مذاع الاغراض ، وتسور من كلا الكاين م أعظه على التواب وسائر الكبراء .

الى إلنَّاء المُتَرَجِين الْمُتَعَلِقَ فيسًاء وولا أن - وأمر البلية ومسيحية متنافرت على توقية المياة تم تاجع عداتا حديثه تقال : و ان الأديان السهورة كلها من اسلامية 少年等点: 一門に の人を引き مغار البناه

الاجتاعة درفع ستواها ، والملك أنكرت كل

من تباد درجان والمال حدا الامر أو يبا

للمادين من الحل الادين ما جلل الونا لان يتر

والبوامان والبلسيونات اختة بالأمال

آخر كفيلا جرافة البيون المرنا والمع

力、「大野り」つき、風見

معرب مع الاستاد الجيل الشيخ ممود ابو المعون . و مينا مين و كالبناكلة الربول الله بينون في الته ولنار.

شديدة في القانون للعري لماقية كل منء ودين علم المن طبين عل جي الوطا وأمل عليم أبدا في ال مكومنا سعيع Unit of the State Kartin Kart できょう 大の人で 丁二日 ことの おきらいし

コー・イー・ はい الاطلية في جد علون على المالي كبراء الله ، ولامراس المطلقة ، ولامها الأمراس التسلية س الوجاء الديار والتواسين التي كيم) ، حب الماران رين يورس من الفكال يواسطه كرد بالبا رفيابا عاس هما الاخرض عيرة مازية إن 子がいいろうから いないまでいていていまないんな مغاد البناء من الوجة العبية

من الريال ، وتكون مرسة جنر شاؤها . < إن البناء من أعظم وسائل المسوى ويجلوة بالرة ثم أنظل عديما إلى معلو البناء قال: -الجيع الانساق» ويقك مرى الروايط المطية ، ويشيع الانساب ، بل مو رق أدن

المعلوب والمراكب المريد وموران المال المكوية في ال إلا إلا المدرود

يريدنا حبرة وأسفأ شيداء وعملنا خالا و وأن تظرة واسعة الى ما يعيب الأمرة

まれるころそう يتوية بتاتيان يلى مسم يراد هالة « وان المكونة إلى وشت ق إليا

وجاء في المقال السابق اعتراف صريح بأن الحكومة أذنت بالبغاء الرسمي، وأنها تعطي رخصا رسمية للبغايا؛ من أجل ممارسة كبيرة الزنا بمقابل مادي ، وأقتطع من المقال السابق ما يدل على ذلك:

ناهيك عن دعايات الخمور التي تملاً أوراق الصحف والمجلات، وتملأ الحانات.



# نعم ان هذا الوئيسكى غالمسالىثىن دلكنه الأحسن من نوع

أتوثلام للقطر الممرى: اليفتيريس وشركاه بمصر والاسسكندية ويورسهميلا

أخر ساعة المصورة، العدد (١٢).

# المنافشة الأولين

أدشيف فرن من الفساد

اخر ساعة المورة - العدد ٨٨

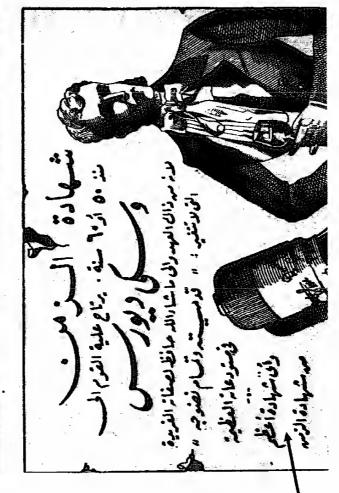

جاء في آخر الدعاية (وأي شهادة أعظم من شهادة الزمن)، قلت: صدق صاحب دعاية الخمور، وأي شهادة أعظم من شهادة الزمن على تاريخكم المسد، وخططكم اليهودية المجرمة، والحمد لله أنَّ الحق جاءنا من فم الباطل، وشهد شاهدٌ من أهلها.

وفوائدها الغذائية

كثيرون هم الاطباء والاخصائبون ألذين محنوا في نواند إلجهة النذائية فوطوا إلى تانج راهنه لاشك فيها

فلنبحث اذن في الأسباب التي تعمل الجمة - او كما أحسبها البرة \_ في مقدمة الشروبات المفذية

كل ذلك بثبت أنا محقون فيا نقول . فيجب اذن أن علم الناس جيماً ذلك كله ينفوا على فوائد اليرة الجمة. والبرةمن المشرو إن التي كان أحداد المصريان القدماء يعرفونها وتعاطونها فعي من هذه الوجهة المشروب الوحيد الذي محق أما أن نفاخريه وبأقدمته لانه حقيقة الشروب الوطني

ولكن لكي يستفيد الانسان من اليوة عام الغائدة عب أن بشربها في المكان الذي تستخرج فه لأن نقلها من مكان إلى آخر أور في صلاحتها رفي جودتها

فلنشرب اذن البرة . ولَكن لنشرب خعوصاً برة الاهرام ويرة الارامية التي تفيدنا أكغر من غرها وهي البيرة الوطنية الحرة

بْسَاءٌ عَلَى طَلَبِ رَبَاتُنَّهُ فِي الْغِرِيَّةُ افْتَتَّلِّحُ عبادة في طنطا مجوار مندان الساعة علث الدكتور مبشيل تمان مقابل غيادة الدكتور صادق طبيب العبون وهو بقيابل المرضى

وأنقل هنا بعضاً من الخطاب الذي رفعه الشيخ: محمود أبو العيون إلى رئيس الحكومة؛ استنكاراً على إقرار الفاحشة والبغاء الرسمي، أنقله من مجلة الفتح ص٥، العدد - ٤ القاهرة الخميس ٨ يوليو سنة ١٩٢٦م السنة الأولى:

## محاربة البغاء الرسمى في المملكة المصريَّة :

نوهنا في العدد الماضي من الفتح بالمساعي التي يبذلها لدى ولاة الأمور حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمود أبي العيون؛ المفتش بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية؛ يسألهم فيها بحرمة الدين والوطن أن يعملوا على إلغاء البغاء الرسمي في هذا البلد الإسلامي. وقد أرسل إلينا فضيلته نص تقريره الذي رفعه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الباب وهو:

تقرير مرفوع إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء حضرة صاحب الدولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...

فاني أبرقت إلى دولتكم اقتراحا بتاريخ يوم الاثنين الحجة سنة ١٣٤٤هـ الموافق ٤ ايونية سنة ١٩٢٦م بشأن البغاء الرسمي؛ سألتكم فيه بحرمة الدين والوطن أن تعملوا على إلغائه أسوة بالممالك المتمدينة كأمريكا وإنجلترا وألمانيا، واليوم يا دولة الرئيس نرفع إليكم تقريرا كمذكرة إيضاحية للبرقية سالفة الذكر مثبتين في ذلك التقرير بعض البيانات التي جعلتنا ننتهز الفرصة الحالية لرجائكم في العمل على إلغاء البغاء الرسمى، وإليكم نصها:

أ) إن دستور الدولة المصرية اعتبر الإسلام دين الدولة الرسمي، ولم يك وضع ذلك في الدستور عبثاً؛ بل له شأنه

وقيمته واعتباره في حياة الدولة، وتقاليدها، ومظاهرها العامة؛ التي لها بالدين صلة وارتباط، وإن مشروعية الدعارة وتنظيمها لا يتفق ودين الدولة الرسمي؛ ذلك لأن الإسلام يحرم الزنا وتشريعه وتنظيمه، ويأمر بجلد الزاني والزانية ورجمهما. ولقد كان ذلك من الإسلام رأفة، ورحمة بالمجتمع الإنساني، وحرصاً منه على حفظ النفس والعقل والمال، وهي أهم أغراض التشريع الإسلامي. والزنا يهدم هذه الأغراض من أساسها.

- ب) إن قسم اللوائح والرخص بحث رسمية البغاء من جميع نواحيه، وأثبت بعد استقرار المباحث الخاصة و العامة في الدولة المصرية وغيرها أنه من المتعذر تنفيذ قوانين وأنظمة البغاء؛ بل إن نظامه أصبح مؤذياً أدبياً و صحياً. وساق على ذلك أدلة تكفي لإقناع من يطلع عليها. وأخيراً نصح وزارة الداخلية بإلغاء الدعارة الرسمية، وإنقاذ البلاد من خطرها الداهم.
- ج) إن مصلحة الصحة وافقت بمكاتبة رسمية قسم
   اللوائح والرخص وأشارت إلى النظام الذي يتبع عقب
   الإلغاء.
- د) إن كثيراً من الممالك المتمدينة كإنجلترا وألمانيا والنروج تجاهلته، أو حرمته، وراقبت آثاره، ولاسيما أمريكا



فإنها حرمته بتاتاً، وعقدت كل ولاياتها مؤتمرا للأمراض التناسلية، ووضعت قرارا حاسما في ذلك يتلخص في جملة واحدة؛ وهي (إن المؤتمر يعتقد بعد دراسة واسعة أن العلاقات التناسلية الغير الشرعية قلّت كميتها بعد إيجاد نظام منع البغاء الرسمى).

هـ) إن الدول التي تجاهلت البغاء أو حرمته لم يكن الباعث لها على ذلك احترام الدين، أو الآداب، أو الرأي العام؛ بل ظهر أن الاعتراف به رسمياً:

- ١- مفسد للأخلاق
- ٢- مسبب للأمراض.
- ٣- مسهل لجريمة الاسترقاق.
- ٤- مروج لتجارة الرقيق الأبيض.
  - ٥- معطل للزيجة.

و) إن التقارير الطبية أجمعت على أن تشريع البغاء وتنظيمه من أشد الأخطار، وأفدحها في ذيوع البغاء، وانتشار الأمراض السريّة، وفوضى العلاقات التناسليّة ... الخ)

وأجد من المناسب نقل كلامٍ يفضح اليد الخفية التي دفعت بسعد زغلول ليوقع هذه الجريمة في حق الأمَّة المصريَّة خاصَّة، والأمَّة المسلمة عامَّة، وهو لعبدالوهاب المسيري يقول فيه: (ففي الفترة بين (١٨٨٠ - ١٩٣٠م)، امتدت شبكة الرقيق الأبيض

هل يكذب الثاريخ ؟!

اليهودية من شرق أوروبا إلى وسطها وغريها، ومنها إلى الشرق، فكانت هناك مراكز في جنوب أفريقيا، ومصر، والهند، وسنغافورة، والصين، وقد أصبح البغاء جزءاً من حياة قطاعات بعض يهود اليديشية في شرق أوربا؛ حتى صار عملاً محايداً مجرد نشاط اقتصادي ومصدر للرزق - ) وهو ما يتزامن مع تاريخ تلك المرحلة التي أبيح فيها البغاء، فلعنة الله على المفسدين.

Σ- الثأييد الإعلامي، ومباركة الأنحلال.

كانت نداءات (أهل التحرير) مفعمة (بالحرص الخادع) على مصالح المرأة، و(المطالبة المزيفة) بحقوق المرأة المسلوبة، ولكن خلال وقت قصير اتضح للجميع، وحتى للمخدوعين أنَّ القصد هو الإفساد الذي ينبع من آبار يهودية، بجنسيات عربية.

حينما صدر هذا القرار البائس المخيف لم يستنكر كُتُّاب الصحف العلمانية ذلك القرار بحرف واحد، مع أنَّ البغاء من أبشع صور امتهان المرأة، وسلب حريتها، والمصطلح العالمي للبغاء فيه تصويرٌ دقيقٌ لبشاعة هذه الجريمة في حقِّ المرأة؛ حيث يطلق عليها مسمى (تجارة الرقيق الأبيض)، وتمت مواصلة العلمانيين على نهج يفصح عما في النوايا، فالصراخ العنيف ضد

<sup>(1)</sup> اليد الخفيَّة، ص١٧٣.

# المنافشة الأولى

أرهشيف المرن من الفساح

الحجاب والعفاف من العلمانيين قابله مواقف مخزية ملتوية إزاء إباحة البغاء رسمياً؛ ففريق من هؤلاء الصحفيين يدَّعي أنَّ البغاء شرّ لابد منه، وطائفة تقول: ما مصير المومسات؟ ا، ومن أين يجلبن طعامهن وقوت يومهن إذا ألغي البغاء؟ ا، وكاتب يقول: إنَّ أيسر ما يقال في هذا الموضوع إنَّه تفكير سابق لأوانه، وآخر يهزل في موضع الجد، والسواد الأعظم يقف موقف المحايد، ومازال الدفع بالناس إلى خلع الحياء والحجاب بصور شتى.

وهذه صورٌ توضح الحال التي كان عليها العلمانيون وقت إباحة البغاء واللواط والخمور.



بشرى للعشاق مها اسرقتم في تعاطي الحب ، والسهر ، وشرب المسكرات ، وفي المغاذلات البريئة وغير البريئة كل ذلك لا يؤثر في صحتكم بفضل حبة واحدةمن:

مبوب طورو فانها تعيد اليكم نشاطكم مضاعفاً الوكلاء الوحيدون: داغر وموسى



|                                       |                       | ا ترساه المرساه الماره<br>ني يطلب رأيك في | Š.                     |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                       | و جا تد                                   |                        |
|                                       | = 88                  | اِ کھ تریدھن                              | 106                    |
|                                       | الرجعية ؟<br>الحديث ? | نث من أنصار ا<br>ن أنصار النظام           |                        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                       | احترس م                                   |                        |
| حالن داث<br>?                         |                       | ، ? زوجة محتشه<br>فتاة مودرن نئير اء<br>  | Contract to the second |
|                                       | سرح الصري             | ] نوع جديد للم                            | Ball.                  |

آخر جملة أسفل الصورة تقول: (أعظم معضلة اجتماعية مصرية) هي احتشام المرأة، وعدم إثارتها إعجاب أصدقائك، أما (معضلة البغاء الرسمي) عندهم، فلي سبت معضلة اجتماعية، وأخلاقيَّة عظيمة، ولم تدخل في حسابات القائمين على الصحف العلمانيَّة، فهل هي لديهم غير مهمَّة، أو أنَّ الحرب على الفضيلة أخذت جميع المساحات بداخل المجلاًت؟!.

وما نشرية تلك المجلات في هذا التاريخ وبعده تميّز بالصور التي تتحدث بالثناء، والتمجيد، والإطراء عن (ممثلات هوليوود)، ونشرها لأخبارهن ومحاولة تعظيمهن وكثرة إظهار صورهن المنافية للدين والآداب العامّة، ومتابعة تفاصيل حياتهن وجعلهن المثل الأعلى لنساء المسلمين في الموضات المتعرية، وكشف السيقان والأذرع، وخلع الحياء.

إنَّ سلاح الإعلام من أشدِّ الأسلحة التي يستغلُّها اليهود؛ لمحاربة الإنسانيَّة كما يؤكد ذلك هتلر، فما بالك حين يشترك مع سلاح الإعلام قوة أخرى: هي السلطة الرسميَّة؟!.

# أ- اضفاء صبغة شرعيَّة مغلوطةٍ.

وتزامن مع تلك الظاهرة أيضاً تهجُّمٌ عنيفٌ على الحجاب بأسلوب غير نزيه ولا يخلو من الصبغة الشرعية، حتى ولو كانت بالكذب على الصحابة -رضوان الله عليهم- ؛ بل والكذب على الأنبياء أحياناً كإظهار أدوار تمثيلية لزوجة نبي، وهي تخالط الرجال الأجانب، وتسير في الشوارع بدون حجاب، فيظهر صدرها، ونحرها، وشعرها، وهذا الإفحاش في الافتراء كله من أجل ترويج أفكارهم العلمانية.

والعجيب جداً أن يكون الفاتحون المجاهدون الذين فتحوا

أنحاء الدنيا، لم يفتحوا البلاد إلا (بعلاقات غرامية) مع بنات الروم مثلاً، وهذا أبو عبيدة عامر بن الجرَّاح — رضي الله عنه - أمين هذه الأمة يفترون عليه الكذب، بزعمهم أنَّه يفتح دمشق بعلاقات حب وهوى مع بنت ملك الروم، فما أعظم الخيانة والافتراء من الأحفاد لسيرة الأجداد، وهذه الخيانة تشاهدها ملايين الناس يجللهم الصمت اللعين، وهذه أمثلة فقط، وقد تركت ألوف الأمثلة للأفلام التاريخية، أو (الدينية)، والدين منها براء، ويؤيد ما سبق هذا المقال المنشور عام (١٩٢٨م).

#### اذا نسب الناسكانوا نضاراً مو

مند أيام أو شهور خرجت فناة في دمشق المعتد الامو بين سافرة فهاج لذلك أهل الدينة ولفيت النتاة مالفيت من الاهانة من خرب وسباب وغيرها فهناك وجعت في الذكرى الله فناة كانت سافرة على عهد أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فأردت أن أقص على قراء والبلاغ الاسبوعي، أمرها ليدركوا الفرق بين ماكان عليه سلفنا الصالح من التساع الدبني فها منوصانا اليه بسبب الحمل بأصول ديننا وسعته يوم من أيامنا كلما فكر مفكر أو رأى مالا يعزم عن دائرة الدين التي الحميور وان لم يخرج عن دائرة الدين التي الحميور وان لم يخرج عن دائرة الدين التي لاعيط بها نظرهم القياة ولا عقولهم الضيقة

لم تكن طك النتاة السفورية بحيث لا يؤيه لمسقورها بل كانت مائمة بنت طلحة التياض طلحة بن عبيد الله أحد العثرة المقدمين على أصحاب وسول القمن مهاجرين وأنصاروكانت أمها أم كانوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخالتها مائمة أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم

وقد تزوجت من الرجال من لايقل عن مركزها خطرا ولا يقصر قدره في الدين

#### موقف الصحابة والخلفاء ممها

كان لعائشة بنت طلحة مذهبه السافح السفور وكان لمعظم أصحاب رسول الله مقط الحجاب واله أصون للمرأة وأبيد بها عن الوكتهم كانوا اعقل من أن يتيوا به فتنت السلمين أو بجسلوه سببا للطمن عالما في توعوضها كما يفعل اليوم الحمال الذين يظهر ينتا باسم انسار الدين وهم أعدى أعلى ولولا بنوده على أشياء بحسبونها من وليست منه لمسا وجد في هذه الايام من علمه

فهذا ابو هرية رشى اندعنه ثمر في المستخدد ابو هرية رشى الدريد خالتها مائشة أم المؤمنسين فيماها في وسيعان الله كانها من المور البين ع في وجيها قد آلى منها فأرسلت اليه خالتها والمشترة و إلى أخاف عليك إلاً يلام) فضمها وقد أشير عليه بطلاقها فتال

يفولون طلقها الاصبح ثاويا مقيا على الهم أحسلام ثا مقيا على الهم أحسلام ثا وان فراقى أهل بيت أحبهم لم أفقة عندى الاحدى المفا وثازعت مرة زوجها الى ابي هريمة وكانت في هداء المرة سائرة وجهها بخار الله الأسبوعي، ١٥ يونيو ١٩٢٨

أو كانت بتحريض الدولة واستعدائها على أهل الخير والدعاة الفضيلة، وبالمقابل تمجيد السفور والانفلات، وإيهام المسئولين؛ أنَّهم يواجهون معركة حامية مع المحافظين على المرأة من السفور؛ كما في المصور الكاريكاتورية التي جاءت في مجلة (مصر الحديثة المصورة) ٢٥ أكتوبر عام (١٩٢٧م)، والتي توضح صورة (الرجعية) بهيئة أفعى، وعلى رؤوسها (عمامة الأزهر) و(الطربوش الشعبى).



حبر تغيرب الرجية بتأس الدستور ٠٠٠ ولكن الرجية ودوساً كالقلمت منها وأسانيت وأس مكانه

مصر تضرب رأس الرجعية بفأس الدستور ولكن للرجعية رؤوسا

أو ما تم رسمه في مجلة (كلُّ شيء) الصادرة بتاريخ ١٦ نوفمبر (١٩٢٥م)، الذي يصوِّر الفيورين على الدين والحرمات أنَّهم رجعيون، يعوقون مسيرة التقدُّم.



الرجعيون: حوش عجل العربية، وإنت كمان حط في سكتها حجارة، وأنت عاكسها، وأنت شد ذيل االحصان.

مصر؛ تستاهلوا ، أهو اللي يقف في سكتي أدوسه.

# ب- انسلاخ الطرح الإعلامي من الصبغة الشرعيَّة.

نم يعد للخلاف الفقهي في مسألة كشف الوجه أي ذكر في أقوالهم بعد انتشار الفساد، وأيضاً اختفت الاستدلالات بالقرآن الكريم والسنَّة النبوية الشريفة من حديثهم، وذهب مع الريح موقف عائشة –رضي الله عنها –، ورويداً رويداً تزحزحت المفاهيم الموجودة في المجتمع من التحاكم إلى شرع الله –سبحانه وتعالى، حتى صار الواقع الغربي هو الدستور والمثل الأعلى، وبدأ الناس بالانسياق خلفه واقتفاء أثره.

109



اختلاف النظر : صورة منكامية المرأة كاتراها المرأة ( الي البين ) وكابراها الرجل ( الى الدِسلر ) وبدأ الفساد والتبرُّج المحليِّ يظهر من نساء البلد، ومحارم المسلمين؛ ليشابه العهر والدعارة المستوردة، وبصورٍ شتى، تنال المديح والثناء من هؤلاء العلمانيين في مجلاتهم التي تعرض سفور المسلمات المخدوعات، وتقديمهنَّ على صفحات المجلات بصفتهنَّ (نماذج الريادة)، والنساء المتصدرات في المجتمع، والجديرات بالاقتداء والاقتفاء.

( البلاغ الاسبوعي في يوم الجمعة ١١ مارس سنة ١٩٢٧ )

# حفلات الرقص في مصر



في فدرق الكشفشنال: بدان تعب الراقصون والراقصات جلسوا في الساحة الواحدة بعد نصف الليل بتنا ولون الطعام كي بعودا الميالرقص مرة أخرى

# اج وتوزيع أفلام بديقة

سوف ترى مضرب والشرق باكمك ف هذا - أقوى أرتست شرقيـة ذهى السيدة بديمة - الضربة التاسية على الافلام الاستعراضية والإستفراض الزائع ما لم يسبق أن رأته - مصابق . وسيمرض هذا الغيم قريسا بشيئا

ادارة أفلام بديعة بشارع حماد الدين عرة ٢٠١ البنون ١١٣٣٦ . ويقوم جوديمة في حموم أعماء المشالم

الفرق مع أقوى أبيل مغير وأشربه أقوى والويد علمين تقديع حذا النيز أجل دافعات المائم الاستمراض الدائم سالم يسين أن رأمه مجمّع من جيل المناظر أو مهده أذن من جيل هرج دعو السيو ماديو تولي وتولى ادارته الإشان التي ومنمها الاستاذان زكريا أحمد الله المبوعة التوية من كانة التواحي ان دلك النيم لن يكون إلا درة الوسم الحال الم يكن لأي منهم أن يطن مد

الاستاذ موريس تميرى وقام بتمويره للسيو أشيل باعافيا وتزعب السل في وزعرته فإن المفرج فيه سيرى من الناطر اللاية والفاجنات الكوميدية والرقصات الملاجة والشرقية النسجية بالجيله دامسيا كل الرمني من حسدًا الغيم الله سيكون بل خرجت المرأة عارية تماماً في أغلفة المجلات عام (١٩٣٥م)؛ كما في مجلة (أخر ساعة - المصورة) يوم الأحد (١١غسطس العدد (٥٧) حيث بلغت البجاحة سقف الجبال، فقد عرضت صورة لامرأة مصرية عارية تماماً، كتبت تحتها هذا الكلام.



أواو

894

وليس يعنينا في هذا المقام الدفاع عن و التجرد » أو الدعوة البه اللهم الا في حرية التعبير الفني وتقدير الجال في طلاقة تامة . والدين سيبول هلينا ذلك ليس لهم الصفاء الذين يدعون أنهم بدافعون منه ، ولو كان عندم عني امن هذا الصفاء الما تورطوا في طنون سقيمة ، واغلب هؤلاء العالمين الذين يتصنعون الفضيلة وبخلطون بين الفن والتقاليد م من أهل الشذوذ الذين تقاومهم أشد المقاومة ونرفع المرأة بارغم عنهم في مكان القداسة روحاً وجمعاً . فتظاهر م بالدفاع عن الفضية حما لا يعرفون الا الفضيلة النظرية ، وهذا الشحيس المصطنع بين وقت وآخر على حماب الذي ، فإلا يقبله أي فنان حر الضعير ينبض قلبه والاخلاص المثل الأعلى . واكننا من باب النسلم نكتني بسكامة واحدة رداً على عولاً وهي ترجيهم الله عمافة أمة من أرق الا مم في الآداب والاخلاق وهي الامه الانجليزية ، وتلقير السحة والقدوة المكان عن بحيلة (الصحة والقدوة المكان الجال الجال المخال المنافي عني يروا بأي منظاد ينظر الانجليز المنوذج المعروض فوذجا عمازاً .

وصار هنالك تقنين للدعارة والزنا باسم الصداقة والحبّ، وأصبحت الصحف تعلّمُ فنون الخيانة الزوجية، وتعطي الوسائل والحيل (لنيل البطولة في عالم الرذيلة)، وإليك ما كتبه إحسان عبد القدوس في إحدى توجيهاته التي كان يبثها في المجلة التي تحمل اسم والدته اليهودية (روز اليوسف): (إنني أطالب كل فتاة أن تأخذ صديقا في يدها، وتذهب إلى أبيها، وتقول لهُ: هذا صديقي). (()

وهكذا العلمانيون دوماً؛ يبدأون بالحديث عن (الغطاء)، وينتهون عند الدعوة إلى (البغاء)، فقد كانت ألِفُ البدء العلمانية الحديث عن الخلاف في مسالة الحجاب، وصارت ياء الختام الدعوة المباشرة لفاحشة الزنا، والتشجيع عليه، ولا أدل على ذلك من هذا المقال المشفوع برسم كاريكاتوري ليعلنوا صراحة حملة التأييد الإعلامي، ومباركة الانحلال.

(١) واقعنا المعاصر، ص ٢٩٤.

إلى أوج الشهر: ولكنه في نظرك قد عبث

إذاً فانت ريدين اختيـار الصديق، كتيراً في بحر عشر سنوات على الاقل ... تقولين :

ما تملق من الاهمية عند اختيار الزوج ... ! فانصحك اختيار النبيل . إنني أوافقك على سقيم الفهم غير زكى ا النبي قد أمَّة غالمأة تتخذ الزوج الناس ، ولكن أن النفل والاطلاع من الاشباء الهامة لفضا. الى جانب مثل هذا السديق على الرسلة السَّدِينَ تَخَذَهُ لَفُسُهَا ، والرَّوحِ حَلَّمَ . . . الرقت ولكن بجب ألا ننسي أن أهمشي، عند وذ كاله وخفة روحه ! أما الصديق فهو شيء معد للاستمال 11 اختيار الصديق هو ... الحب أذكر باعزوتي ولكن التالِي الله عامة ، فانت تقولين أن صديقة لي توفيت كانت تقول دائما :

الم المعلم الحدث مطلقا ..

باسديلتي الضغيرة ا

وويدن أن محسني الاختبار 1؛ إن رأبك في ورعا لا وال .... مناحسن جداً، وأنا أدمن لأن الرأة فأمهم مختارين ا

لا تعلق مرح الأهمية على اختيار الصديق ﴿ يَا جَيْلَتِي ! إِنِّي أَسَارِعِ بِالْآجَابِةِ عَلَيْكَ ۚ تَصْنَعُ الوَاحِدَةُ ﴿ يَنِنَ الْفَصُولُ ۗ ا

إه من بين جميع طلاب يدك اليسرى، - إننى أحب الحارى...ولكن بجب لا بحدين مستحقاً جدراً بها . . . ولكنك أن أنا كدأولا من وجود الطمام ا مع هذا مكنت من اختار الانة من يينهم. شت أن تطلق عليهم و الفرسان الثلاثة ، معد السن الذي يجيب رغبات صديقت وأنت تقولين إن الثلاثة كلهم سواء فليس وينفلها في الحال ... منهم من يسجيك أكثر من غيره، كما أن ومع أمثال عؤلاء الاصدة. لا تتضايق

– إنالشخصلابغتنم بمعاد

الاشارات إلا إنا كان أماأو أبكا

حينما تشيع المفاسد، وتتراكم المفاهيم العلمانيَّة المنحرفة فوق الفضيلة والعفاف؛ حتى تطغى مساحة الانحلال على الطهر في النفوس، في تلك اللحظة يكون الباطل هو الأكثر، فيتم إلزام الناس بالتحاكم إليه، والرجوع إلى باطله؛ فإذا ما جاء ناطقٌ بالحق واجهوه بالاستنكار والاستغراب؛ حتى لو كان كلامه مستنداً إلى القرآن الكريم، وإلى المعلوم من الدين بالضرورة؛ يقول مصطفى أمين عن حركة الإصلاح الإسلامي عام (١٩٧٧م): (حارب الأحرار في هذه البلد سنوات طويلة؛ لتحصل المرأة على بعض حقها، ويظهر أنَّ بعض الناس يريدون العودة بنا إلى الوراء، وقد يحدث هذا في أنَّ بعض التقدم مكان؛ ولكن لا نفهم أن يحدث هذا في الجامعة مهد التقدم والفكر الحر).

177

وهذا مقال يعبر عن نفسه؛ حيث تستنكر كاتبة المقال، أن يطالب بعض طلاب الجامعة بأمرين منكرين (من وجهة نظرها)؛ ١- بالتعليم الديني في الجامعة، ٢- بفصل الطالبات عن الطلاب.

<sup>(</sup>١) عودة الحجاب ص١٤٤ - ١٤٥.

تام بعض طلبة الجامعة - واعتقد أنهم فليلون - بحركة في الآيام الآخيرة يتصدون

ويعون هود العلب وددع عرضهم ج الأول وهو فدنال التسليم الدين في الجامعة ﴿ أَنْ تَرْبِيهُم الدَّبِلِيةَ نافعتُ وانهم يُرِيدُونَ إِنَّهُ



# اخِتَّالطاكِنْسَيْن فِي الجامَعة -------- اذا عرَفِالنِبَ بِطِل العِبْ

مرن لىب بيان الجب بقراس كامالتات انجامكة

أمل جصب طلبهٔ الجامعة فى الانجام الانعرة مشكلة تعطية بطلهم ادنال التعلم الرئى فحاليامة وفعيل الخالشات عن الخلية ، وقدرأينا أن تستطلع رأى لحاليات الجامعة هن السعب الذى من أجر يطلب هؤود البصعية من الطلبة عدم اختلاط الجنسين ، وها تمن تقدم للذاء رأى امدى الطاسات.

وضائد أن الحالية قد راعت فى ابراد رأيها الصراحة الثامة والسكلم: الذكة لحضرات الطلية الخياد .

EV

تستطرد إحداهن قائلة : (يا للأسف، بعد هذه المدة من المحفاح من أجل نسف هذا التقليد الاجتماعي البالي، أفاجأ بأن العباءة تعود من جديد، خاصة وأن فتيات الجامعة بدأن في لبسها، يا للأسف: إنها ظاهرة خطيرة لا تهدف للتدين؛ بل للتستر من الأعمال غير الشريفة) (()، وختاماً لمن أراد المزيد؛ أحيل على كتاب (إهابة) لعزيزة عصفور، فهو مليء ومهم في هذا المجال.

<sup>(1)</sup> ماذا يريدون من المرأة، ص٢٧.

# المنافشة الثانية مارمح خطة العلمانيين لإفساد المرأة

#### وفيه..

#### تمهيد

## أولاً: أهداف الخطَّة العلمانية لإفساد الأمة.

- ١- إقصاء الدين عن الحياة.
  - ٢- إسقاط العلماء.
  - ٣- إشاعة الفاحشة.
- ٤- الوصول إلى مراكز النفوذ.
- ٥- تغييب عقيدة الولاء والبراء.
- ٦- إشغال المسلمين عن هموم الأمّة.
  - ٧- تشويه صورة الدولة العثمانية.
    - ۸- إفقار العالم الإسلامي.
    - ٩- تجهيل الشعوب المسلمة.
- ١٠- مهاجمة اللغة العربية الفصحى.
  - ١١- إفساد المرأة.

# المنافشة الثانية

# ثانياً: منمج الخطَّهُ العلمانية (إفساد المرأة.

- ١ \_ التطبيع.
- أ\_ الاختلاط.
- ب. إظهار الألبسة العارية على أنَّها رقيّ.
  - ج \_ إبراز أهل الفن على أنهم قدوات.
    - د ـ تعظيم الغرب وأهله.
      - هـ ـ استمراء التفحُّش.
    - و\_ تحسين العلاقات المحرَّمة.
      - ٢ \_ استغلال الدين.
    - أ \_ الاستدلال بالأقوال الشادَّة.
      - ب\_ ادعاؤهم فهم الدين.
        - ج ـ التمسح بالدين.
    - د \_ التأكيد على الخلاف الفقهي.
  - ٣\_ احتواء الأقلام والمواهب النسائية.
    - ٤ ادعاء نصرة المرأة.
- أ \_ استغلال المشاكل الاجتماعيَّة للمرأة.
  - ب\_ إقحام الحديث عن الأم والأخت.
    - ٥ \_ التشكيك في الحجاب.

ثالثاً، مثال نطبيفي : برنامج مثار أكاديمي (Star Academy) النلفريونس.

هل يكذب الثارين ؟

# المنافشة الثانية مارمح خطة العلمانيين لإفساد المرأة

نعميد

يقول د. سفر الحوالي: (قاد القديس (لويس التاسع) ملك فرنسا الحملة الصليبيَّة (الثانية) (ولكنَّه زيادةً على هزيمته وقع أسيراً بين أيدي المسلمين، فحبسوه في معتقل (المنصورة)، ثم افتدى نفسه وعاد إلى بلاده؛ ليوصي بني ملَّته بنصيحته الغالية: (يقول مؤرخو الغرب وعلى رأسهم المؤرخ (جوانفيل)؛ الذي رافق لويس التاسع: إنَّ خلوته في معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة؛ ليفكر بعمق في السياسة التي كانت أجدر بالغرب أن يتبعها إزاء العرب المسلمين).

فماذا ارتأى لويس بعد أن فكر وقدر؟.

لقد كانت معالم سياسته الجديدة واتجاهاتها وأسسها على النحو التالي:

أُولاً: تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات صليبية سلميّة تستهدف ذات الغرض، لا فرق بين الحملتين إلاً من حيث نوع

NYN.

<sup>(1)</sup> ويبدو أنها الثامنة وليست الثانية ضد المسلمين

السلاح الذي يستخدم في المعركة.

قُلْهُماً: تجنيد المبشرين الفربيين في معركة سلميَّة لمحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره، ثم القضاء عليه معنوياً، واعتبار هؤلاء المبشرين في تلك المعارك جنوداً للغرب.

الثاناً: العمل على استخدام مسيحيي الشرق في تنفيذ سياسة الغرب. وأبعاً: العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق العربي؛ يتخذها الغرب نقطة ارتكاز له، ومركزاً لقواته الحربية ولدعوته السياسية والدينية، ومنها يمكن حصار الإسلام والوثوب عليه كلما أتيحت الفرصة لمهاجمته.

بدأ ما يسمى الغزو الفكري واحتلال العقول، وقد جاء حفيد (لويس التاسع) وهو (نابليون بونابرت)؛ ليطبق وصيَّة جده، فأعلن بعد احتلاله لمصر بياناً؛ أوضح فيه أنَّه صار مسلماً، وحاول تشييد جامع كبير باسمه، وارتدى العمامة، وأخذ يحضر المولد...

ويؤكد هذه المؤامرة بصورةٍ أدقّ الدكتور أحمد مورو بقوله: وقد فضح نابليون نفسه هذا الأمر في رسالته إلى كليبر التي

IVY

العلمانية، ص٥٣٥- ٥٣٦.

يقول فيها: (اجتهد في جمع ٥٠٠ أو ٦٠٠ من المماليك، أو من المرب، ومشايخ البلدان؛ لنأخذهم إلى فرنسا، فنحتجزهم فيها مدة سنة، أو سنتين، يشاهدون فيها عظمة الأمة الفرنسية، ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا، وعندما يعودون إلى مصر، يكون لنا منهم حزبً ينضم إليه غيرهم) 🗥

وهدذا مقال يبين استغفال نابليون بونابرت للمسلمين المصريين حين احتلاله لبلادهم، واستمرار هذا الاستغفال على يد موسوليني.

# آخر ساعة الصورة — ألعند ٤٥٤

ما ذاع وشباع من وقت قريب عن حشد

ولُّقَدُّ كَانَ مُوسُولِينَي بِمُلِّمَ فِي وقت من التَّحْرِيرِ فِي السَّحَفُّ وأَيَّامُ وزير

الفرنسية وأوسمها انتشادان ذنك الرقت و

و ابرت وجه هذه الجرائد إلى اثارة الرأو

وهُذَا هو بينه ما فعله موسوليتي قلد

زار السنيور موسوليني من منذ عدة شهود قلية طرابلس الغرب وخاح على نفسه الاوقات باستيلائه على مصر ويذكر القراء مشرقاً على تحرير جريدة ألديباً أكبر أبَّا في إحدى خطبه هذاك لقب حامى الاسلام وإذ كانت الدوائر الايطالية قد كذب ذاك الناً .

السلطات الآيطائية ٨٠٠٠٠ عانين ألسا هاهو الفلك يدور دورته والتارخ يعيد - من الجنود على حدود مصر التربيــة فى - ألمام وخلق حركة وطنية صناعية ضد أتحأ نسه فقيدنا أعلن وناوت نفسه ساميا طرابلس النرب ، ساول بونارت أن يستولى وفدتم فه ذاك في وفت من الأوفات . للإسلام ولملنا لا تكون مبالنين إذا فلنا على اسبانيا عدة عاولات كانت تهايتها إزكتيرآ مزمطامع بالجبون بونامرتجيش النشل وهسذا موسوليني بريد أزر يستغل أنشأ وزارة الدهاية وجعل لهاحق الأديران النورة الاهلية في اسبانيا ليبسط سيادته النام على تحرير جميع الصحف الايطالية

وتوجيها فلاتكتب إلا بوحيه واسأز من ذلك رى القارىء أن موسوليني - ورؤسساء تحرير هذه الصحف على الم يتزع سبادة البحاد من ريطانيا والربيسط من لدعة بري العدود، الى معوديسي والوصوب مرار مستحمل على المستحمل على الم تقوذه على مصر وما باورها من بلاد الشرب والم المراجبة والن من بدرس سياسة ولسنا فلاجرية والن المراجبة والن من بدرس سياسة المستحمد المراجبة والمربية والمرب

بها نفس موسوليني الآن - أراد الطيون أَنْ يَكُونَ البِحْرِ الْآبِيضِ بحيرة فرنسية وأن على اسبانيا . ينترع سيادة البحار من بريطانيا وأذبيسط

ويتمين العرس المستب المستب المستب المستب المستب المستب عبد الميدار من موسوسين و المستب المست

علمائيون وخونة، ص١٢٠.

بدأت العلمانيّة في العالم الإسلامي بدخول القائد الفرنسي (نابليون بونابرت)، الذي جاء مستعمراً من (باريس)، وبلمحة سريعة نجد أنَّ رواد العلمانية والتحرر قد نالهم من (باريس) نصيب، فجمال الدين الأفغاني رحل إليها، ومحمد عبده نفي إليها، وسعد زغلول تلقى منها بذور الإفساد، وقاسم أمين درس هناك، ورفاعة الطهطاوي قبله رحل إلى هناك، وهدى شعراوي تردَّدت على باريس لحضور المؤتمرات النسوية، وطه حسين نال الدكتوراة من هناك، والمؤتمرات النسوية كانت تجري هناك، وهذه الأمثلة هي غيض من فيض، فقاعدة التروَّد بالوقود لأولئك المفسدين كانت (باريس)، وقرحة العلمانية العالمية ظهرت من فرنسا، حتى نالنا من قيحها وصديدها، وهنا يمكن استجلاء أمور:

1 - أطروحات العلمانيين التحرُّريَّة التي جلبوها من الغرب هي أطروحات لم تتغيّر منذ ذلك الوقت، وحتى يومنا هذا سوى تغير طفي في؛ لمراعاة البيئات، ومستجدات العصر، ولكن المطالب الأساسية لديهم مكرورة معادة، نقرأها في كتب القدامى، ونسمعها من أفواه المعاصرين بطريقة تستدعي الاستغراب.

٢ ولا أقول فقط: إنَّ التاريخ يعيد نفسه؛ بل أقول: زيادة على
 التقليد الأعمى لديهم، وتكرارهم الأفكار العلمانية القديمة،
 وجمودهم المثير للغثيان، فإنهم يستحقون أن يوصفوا بأبواق ينفخ

فيها اليهود بروتوكولاتهم، فتمر عبرهم الأفكار اليهودية، لتخرج لنا أفكاراً يهودية بلهجة محلية عربية ، تترجم ماكتبوه في بروتوكولاتهم من أجل السيطرة على العالم، وهذا ما أراده الصليبيون الذين حاولوا لأول مرة تغيير نمط الحرب الصليبية من عسكريَّة إلى فكريَّة.

7 - العلمانيّون يمارسون في العصر الحالي (دور المنافقين) في المدينة وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واتفاقهم الحميم مع يهود المدينة ضد الإسلام، ودفاعهم عنهم؛ كما جادل كبيرهم عبدالله بن أبي بن سلول بشأن اليهود، ودافع عن الدين كشفوا عورة إحدى الصحابيات في سوق المدينة؛ ليضع لنا دليلاً على مدى الصلة الوثيقة بين الفئتين.

يقول سليمان الخراشي: (أخذت أقارن ما أقرأه من كتابات المتحررين والمتحررات بكتاب قاسم أمين، فاكتشفت ولست مبالغاً \_ أن القوم يصدرون عن هذا الكتاب في كل صغيرة وكبيرة؛ بل إنهم لا زالوا يرددون إلى اليوم ما ردده من أفكار، وأصاليب، وأحاديث موضوعة، وآثار ضعيفة، وقصص مكذوبة،

فعلمت حينها أنَّ جميع طرق أهل التحرير تؤدي إلى قاسم! عندها فكرت بعمل رسالةٍ تُلخُص ما استقاه المتحررون من كتاب

دون زيادة أو نقصان ١.

## المنافشة الثانية

مازهم خطة العلمانيين لإفساد المرأة

قاسم؛ عمدتهم الأولى في هذا الباب؛ من أفكار، وأساليب لا زالوا يستخدمونها في كتاباتهم إلى اليوم؛ لنعلم بعدها أن مدعي (المتقدم) هم من أغرق الناس في (الماضوية) التي يحاربونها، وأنهم أصحاب عقول ضحلة تقتات على غيرها، وينقل لاحقهم عن سابقهم ضلاله القديم، فيبعثه بيننا من جديد، ليشتركوا في الوزر والماثم، مصداقاً لقوله تعالى عن أهل النار: ﴿ كُلِّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَوُلاً وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُولاَهُمْ وَلَا مُنْ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُولاَهُمْ لأُولاَهُمْ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُولاَهُمْ وَلَكِن لاَ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولاَهُمْ فَإِلَاهُمْ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِهَا كُتُمْ مَكُنْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِهَا كُتُمْ مَكُنْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِهَا كُتُمْ مَكُنْ الله أن يجيرنا من النار). "كُتُمُ مَكْسِبُونَ فَ الأعراف ٢٨ ـ ٢٩ منال الله أن يجيرنا من النار). "كُتُمُ مَكْسِبُونَ فَاللّ الله أن يجيرنا من النار). "



<sup>(1) (</sup>المشابهة بين قاسم في كتابه (تحرير المرأة) ودعاة التحرير في هذا العصر).

# أُولًا: أهداف الخطَّة العلمانية لإفساد الأمَّة.

إن العلم انيين (منافقي العصر الحديث) يسعون لإفساد الأمَّة بكلِّ ما أوتوا عن طريق تحقيق مجموعة من الأهداف الواضحة لهم، وإن لم تكن واضحةً لغيرهم، وهذه الأهداف هي نفسها التي سعوا إليها منذ دخول نابليون بونابرت، واحتلاله لمصر عام (١٧٩٨م)، كما إنَّها هي نفسها التي سعى منافقو المدينة إلى تحقيقها في عهد النبوة \_ على صاحبها الصلاة والسلام \_، وأستعرض هنا وبإيجازِ أهمَّ تلك الأهداف بصورةٍ عامةٍ، والتي هي في الوقت نفسه وسائل أيضاً، ثمَّ أركِّز على أحد تلك الأهداف، وهو ما يتعلق بموضوع هذا الكتاب، وهو إفساد المرأة المسلمة، وقبل هذا الاستعراض، أعيد التذكير هنا إلى أنَّ الشواهد المذكورة شواهد تاريخية في المائة عام الماضية، وسأترك للقارئ المجال ليستحضر الشواهد المعاصرة في ذهنه التي تتشابه إن لم تتطابق معها، ولن يجد القارئ صعوبة في ذلك لأنها أوضح من عين الشمس، وفي ختام المناقشة سيتمُّ استعراض نموذج معاصر، توضح المناقشة فيه ملامح الخِّطة العلمانيَّة بجلاء، لإفساد المرأة؛ وهو البرنامج التلفزيوني الشهير (ستار أكاديمي)، وهذه بعض هذه الأهداف العلمانية.



ا \_ إفصاء الحير عن الحياف، واستبشاع الرجوع إليه، والتذمر والاشمئزاز من التحاكم له في شؤون الحياة.

Γ \_ إحداد العلماء، وتدمير القدوات الحقيقيين والدعاة، واختراق جدار الهيبة والاحترام الموجود في نفوس الناس لهؤلاء الصالحين والاقتداء بهم.

" - إشاعة الفاحشة في الخير آمنوا باسم (حريّة الفكر) أو باسم التجديد والتطور، وكأنَّ في هذا مسوِّعاً للطرح الجنسي، ويدخل تحت الإشاعة للفاحشة مفردات كثيرة ، ابتداء بالعبث بملابس النساء في كشف الوجه باسم الخلاف الفقهي، مروراً بقتل الغيرة في نفوس الناس، والدعوة للحب، وتكوين العواطف الوردية بدون زواج.

3 - الوصول إلى مراكز النفوذ. ويدخل في ذلك السيطرة على جميع وسائل الإعلام؛ لنشر أفكارهم، وللحرب على من يقف في وجوههم، وبعد التمكن والوصول إلى السلطة يبدؤون بالعنف والإقصاء للفضيلة.

0 \_ فغييب عفيده الولاء والبراء، وطرح فكره (النسامح الدينر)، والتقارب وعدم النفور؛ ورفض وصف الكافر بوصفه

الحقيقي، فكلمة (كافر) بشعة شنيعة مرفوضة لديهم، فيستعملون بدلاً عنها (الآخر)، أو (غير المسلم)، أو يقومون بالثناء على محاسن الأديان الأخرى، ولا نجد منهم ثناء على محاسن الإسلام؛ بل الحياديَّة والرفق بالقول، والثناء، والمديح فقط يظهر مع الكفر وأهله، وانتقادهم الفجّ دوماً يظهر مع الإسلام وأهله وتاريخه ورموزه.

7 - إشغال المسلمين عن هموم الأمّة، وهو هدف أصيل لليهود، جاء العلمانيون لتحقيقه في أمتنا، فقد جاء في البروتوكول الثالث عشر: (سنلهيها أيضاً بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزجيات للفراغ والمجامع العامّة وهلم جرّاً، وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتّى في كل أنواع المشروعات: كالفن والرياضة وما إليهما، هذه المتع الجديدة ستلهى ذهن الشعب حتماً عن المسائل التي سنختلف فيها معه) (1)

٧ ـ فشويه صورة الحولة العثمانية، وتسمية حكمها ظلماً (بالاستعمار العثماني)، وتعمد إخفاء تاريخها المشرق، وتمجيد أي ثورة عليها، وكل من حاربها حتى لو كان مستعمراً غربياً أجنبياً.

<sup>(</sup>۱) الخطر اليهودي، ص١٥١.

المعورة المهدد (١٩٠٥).

المور نس ملك العرب شاعدة حيث التي وقوات فيصل على الانتشار على الانتشار على الدن على الذن

ودخل لورنس مرة قرية بحثلها البرك وهو متنكر بري بحل شيخ عربي نقيض عليه جنديان بركان بتهمة انه قار من الحيش وأوسطاه ضربا مرحان بتهمة انه قار من الحيش وأوسطاه ضربا اسرد صوابه لم يصدق بتجانه وأسرع إلى الفرار وعشرون فتماة بيدين الجائين به ويعرض عليه الزواج بن . . . ولكنه لم يعروج حتى الآن ولما أن أمضيت مناهدة الصلح زار للدن جاعة من كبار زهماه بلاد العرب وكان الكولو فل فورنس من حراد للدن جاعة من كبار زهماه بلاد العرب وكان الكولو فل فورنس من حروما به فكان كل شيء من حراد العرب وكان الكولو فل فرونس يضحيه في عدوا به وروحا به فكان كل شيء برونه جديداً لان منظمهم بأ المقوارؤة مثلة قبلاغير برونه جديداً لان منظمهم بأ المقوارؤة مثلة قبلاغير المهم وان كانوا قد المجبوا بالمغطرات التي تسير تحت

ويرع لوربس ومئذ في نسف الغطرات التي كانت تسافر على خط الحجاز فكان يضع الالنام فيت الحط الحجاز فكان يضع الالنام الفطار انفجر اللتم فيتطار القطار ويتمزق ركابه اوبا أربا وقد نسف الكولونل لورنس خسة وعشرين قطاراً تركاً على هذا المنوال ونطع ١٥ الف قضيب حديدي ودمر سبعة وخسين كبريا المت قضيب حديدي ودمر سبعة وخسين كبريا أكن اذا فرغ من اعداد الالفام وشها يتريا بزي المتراة عربية ويحترق خطوط الترك فلا يبترض له المتراة عربية ويحترق خطوط الترك فلا يبترض له المتراة عربية ويحترق خطوط الترك فلا يبتر بالرجل أن وقف أمراة أو أن يرهب جانها وهكذا المتطاع لوولس من الوقوف على الملومات التي

٨- إففار العالم الإسلامي، بالرغم من أنّه يحوي جميع مقومات الشراء، وليس مقومات الاكتفاء وحسب: كالموارد المائية، والممرات البحرية، والقوى البشرية، والثروة المعدنية والبترولية، وينطوي تحت ذلك إرهاق المجتمعات المسلمة بأسلوب التقسيط، والإنهاك الاقتصادي المؤجل.

9- بجهيل الشعوب المسلمة بكل أنواع الجهل، وإضعاف النهضة

العلمية والأدبية.

1 - مهاجمة اللغة العربية الفصدى، والدعوة للحديث بالعامية، والتشكيك في الإرث الثقافي للعرب.

11 \_ إفعاد المرأة كمدخل لإفعاد الأمة، وفي هذه المناقشة سيتم التركيز على هذا الهدف بالذات، وبيان منهج الخطة العلمانية لإفساد المرأة المسلمة.

### ثانياً: منهج الخطَّه العلمانيَّة لإفساد المرأة.

يتبع العلمانيّون منهجاً واحداً لم يتغيّر عبر مائتي عام؛ من أجل إفساد المرأة، ويمكن تلخيص ملامح هذا المنهج في النقاط التالية:

#### ا \_ النطبيع.

أي جعل الفساد عند الناس أمراً (طبيعياً)، وكمدخل غير مباشر للغزو الفكريِّ اليهوديِّ، يتم طرح مجموعة من الأفكار والمقالات الصحفية، ونشر بعض الكتب والقصص والروايات، والتي تتحدَّث جميعها عن موضوعات لها ارتباط بقضية إفساد المرأة، حتى يبدأ عامة الناس بقبول تلك الأفكار، ويبدأ تأثيرها يتسرب شيئاً فشيئاً إلى تفاصيل حياتهم اليومية، ومن القضايا التي تناولها العلمانيون ما يلى:

#### أ ـ الاختلاط

يقول برتراند رسل: (يجب أن يعالج الجنس من البداية كشيء طبيعي مبهج ومحتشم، وإذا أردنا أن نغفل خلاف ذلك فإننا نكون سممنا العلاقات فيما بين الرجل والمرأة وبين الآباء والأولاد).

(إنَّ الفضيلة التي تستند إلى الجهل لا قيمة لها، وإنَّ الفتيات لهن نفس الحق في المعرفة الجنسيَّة كالفتيان) (١٠٠٠).

وينطوي تحت ما سبق الدعوة للتعليم المختلط مند الصغر، بحجَّة التعررُف على نفسية الجنس الآخر، وإزالة الشكوك، والنظرة الجنسيَّة الموهومة على حد زعمهم - ؛ بسبب الاعتياد على مشاهدة بعضهم لبعض، فيشعر الولد كأنَّه يعيش مع أخته، والفتاة مع أخيها.

ولعل المقال التالي الذي تم نشره قبل أقلَّ من مائة عام تقريباً، يشهد بمنهج التطبيع؛ لاستمراء الفساد الذي يتكرَّر كلَّ يوم في وسائل الإعلام اليوم.

(١) العلمانية، ص ٤٢٢.

NA Yes

تَيْنَيُّ لِلْنَكُ

ā\_

لمشترك

ومن جهة أخرى فقد تطورت الحيساة الإجتماعية وارتقت عن ذى قبل فعى اليوم ميدان يتنافس فيه الرجال والنساء وقد امنهن الجلس اللطيف بمهن كثيرة كانت قبلا وقفا على الرجال .

وهكذا أصبع التعاون بين الجنبين تاما وضر وريا في عصرنا هذا وسيزداد كلما تقدم السام في مضهار الرق والمدينة وألما أصبع الباما في مضهار الرق والمدين كل مضاللا تقر المعاون وان بصرف كل مضاللا تقر والتعاق معا في المدرسة في المصلوفي المسابق والتعاق معا في المدرسة في المعاون والبات والبات منذ العشر بضمف العاطفة المتسية أو يقال من أرها لاجتاعهم بعض وهذا غرض آخر من اغراض الوبية لان التعود عنى مشاهدة المحض يقال من " رة العاطفة المشية المحقيق المحقيق المحقيق المحقيقة المحقيقة المحقيقة المحقيقة المحقيقة المحقيقة المحقية المحقيقة الم

و بشمر الواد كا<sup>م</sup>مها بسيش معاخته و يَنظَّر الى أى فناة كانها أخته . وأرى ان إيبنال مهدًّا

الضرب من العطم في القطر المصرى يكون عظم النفر النفر الأخلاق التي تدهو رت حياية و ريتضي على الحرب الناشية اليوم بين السفود والحجاب و يوصلنا الى درجة السفور بدون أي تضعية كيرة تصيب اخلاق المجتمع المصرى المراد المساون المصرى المارية في الحياة تعاونا الفال لكليما

وتطخص آزاء أعداء هذا المشروجي نفط عديدة أجميا

(۱) انهم غينون على الاخلاق ولا يتلون إزالة بين الطلبة والطالبات ويرون انهيا لله تؤدي الم علاقات الهية وهؤلاء م الذي يتكون في الطبيعة البشرية وقد بينا أن الاختلاط بهذب من اخلاق الشبان الذي يما فظون على تحق آجا بهم الما المنس الا خركا تغل فيهم توزة المأطفة المنسية وباذا غشى على الاخلاق من الملاقات الالهمة علاام الاسريدا والاطفال صنار بصودون على هذا الاسر

(٣) يقول المارسور باخلاف كايات الرجل والمرأة وهذا الرامودودة بهت الاجاث الملية الحديثة أي تعاوت بين الحليج عالية تناقس المرأة الرجل متالمية جدية وكل يوم نسمع يقوق جديد المرأة في ميدان المل والعلم وحقى (في الالعاب هسها، ككرة القدم

(م) خُافرن أن تفقد المرأة الوثنها ولك إ نسم عن حدوث الركفا وإنصل اللي شيخة كلف في المدارس الامريكة المدينة بل بالمكس أن المرأة تعافظ على الوثنياجي تجذيب الرجل الذي إختلاطه بها أصبح طالا بم فيها من ضف وقوة

قتری نما تقدم ان کل معارضة واهیهٔ لا نستند علی اساس تا بت بل می مین باب الشکل واتحضین وزی ان من الواجب انشاء المدارش علی هسف النحو وان نکل ریاستها این نیمت کفاءته وجار کان او امراه

راشد مصطفی الورادی مدرش



ومن تجميل وجه الاختلاط القبيح تحت أسماء زئبقية، إطلاق مسمًى (الملاك الطائر) على المرأة عندما تكون (خادمة) في الطائرة، أو (ملك الرحمة) للمرأة حينما تكون (خادمة) في المستشفى، ويبخسون الأم (ربة المنزل) المصطلح نفسه عندما تكون (خادمة) في بيتها؛ فلا يطلقون عليها مسمى (الملك المنزلي)، في حين أنَّ المرأة في بيتها تقوم بصنيع الخادمة في الطائرة، والمستشفى، وزيادة، وهي في الوقت ذاته سيدة في منزلها، فكان الأولى أن يسمونها (بالملاك المنزلي) في بيتها، أو يقال لها (خادمة) في الطائرة على أقل تقدير حتى يشعر المتابع لهم بصدق دعواهم؛ فمن الواجب في نظرهم أن تخرج المرأة، وتتعرَّى أمام نظر العلمانين.

بل حتى لقب (المضيف) أو (الممرض) الذي يتشابه في مهنته مع (الملاك) لا ينال مثل هذه الألقاب.

#### ب - إظهار الألبسة العارية على أنَّها رقيٌّ.

ابتدأت الدعاية للألبسة العارية والصرخات الأوروبيَّة في المجلاًت والصحف العربية منذ (١٩٢٥م)؛ أي بعد سقوط الخلافة العثمانيَّة بسنةٍ واحدةٍ فقط، وقد ظهرت كثيفة بصورةٍ لم تسبق هذا التأريخ، وكان ظهورها جريئاً في خلاعته، واستعراضه المتعرى في وقت كانت المرأة المسلمة متقيدة ومتمسرِّكة بحجابها،

وسترها السابغ على كامل جسدها، فكانت هذه الدعايات الخليعة غير متناسقة مع اللباس العام للنساء، ولكن الضغط الصحفي الإعلامي، يجبر النساء على التخلي عن الحشمة، ثم الانجراف قليلاً قليلاً صوب السفور، والجري خلف الموضات؛ بل أسرفت الصحف في الثناء على الراقصات، والاختلاط، والفن، والتهتمُّك، وكلّ ما من شأنه التعجيل بإشاعة الفاحشة.

ولعل مجلاًت الأزياء، والمجلاًت النسائية العربيَّة، ومسابقات ملكات الجمال؛ التي يتم عرضها في المحطَّات الفضائيَّة العربيَّة حالياً، هي أصدق دليلِ على امتداد هذا المنهج.

140

بل من طرق الضغط ما يتم ممارسته (مؤخراً) بإتخام الأسواق، وملئها بأصناف الألبسة الغربية المنافية للدين والعفاف؛ فيجبرون النساء على ارتدائها، لعدم توافر البديل الساتر العفيف.

ج - إبراز أهل الفنّ ما بين (ممثلين، مغنين، راقصين، لاعبي الكرة) على أنّهم قدوات، فيبرزون تفاصيل حياتهم، واهتماماتهم، وجدولهم اليومي، وأخبارهم الجديدة، فأصبح المعروف منهم أكثر مما يعرفه المجتمع عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أو الرعيل الأول، أو العلماء، أوالمجاهدين، ولا زالت تمتد طريقة إفسادهم حتى اليوم، فنراهم يواصلون التلميع والتمجيد بالطريقة نفسها، حتى صارت (صناعة القدوات) في غالب الأحيان تمرّ عبر جماركهم الإعلامية.

#### المنافشة الثانية

(\\\\)



مجلة الدنيا المصورة، العدد (٨٣) ٢٧ يوليو ١٩٣٠م.

فإذا ما تاب الفنانون وتركوا الفن ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ـ ، أقلقت العلمانيين هذه الظاهرة، وفزعوا منها، فانقلبوا على الفنانات التائبات بالشتيمة والحرب بضراوةٍ، والتشنيع عليهم، والكذب والافتراء بالإشاعات، والأمثلة أكثر من أن تحصى، جاء في جريدة الشرق الأوسط: (وهو ما يؤكده لنا أحد السفراء؛ الذي طلب عدم ذكر اسمه مشيراً إلى أنّه على الرغم من عدم وجود قرارات صريحة بمنع عمل والتحاق المحجبات بوزارة الخارجية إلا أنّه من النادر أن تجد محجبة تعمل بالوزارة، أو تلتحق بالعمل في سفاراتنا بالخارج).

١٨٧

وإذا كانت الخارجية تتحفظ على ارتداء العاملات بها للحجاب من دون تصريح بذلك، فإنَّ التلفزيون المصري كان واضحاً في رفض ارتداء عدر كبير من المذيعات العاملات به على كافة القنوات للحجاب، وهو ما تسبب في وقوع أزمة بين وزارة الإعلام، وعدد من مذيعات القناة الخامسة بالتلفزيون المصري على وجه التحديد عرفت بأزمة المذيعات المحجبات، فقد لجأت خمس مذيعات ارتدين الحجاب للقضاء بعد منعهن من الظهور على مذيعات ارتدين الحجاب للقضاء بعد منعهن من الظهور على الشاشة، وتحويلهن إلى أعمال إدارية بالقناة للحصول على حكم يمكنهن من مزاولة عملهن بعد ارتدائهن للحجاب.

وفي هذا العام تحديداً في رمضان الماضي امتد رفض

144

المسؤولين في التلفزيون المصري من حجاب المذيعات إلى حجاب المفانات)(".

د ـ تعظيم الغرب وأهله، وتقديمهم بصفتهم القدوات والمثل الأعلى، والعلمانيون لا يعظمون المظاهر الحسنة التي امتاز بها الغرب، كتعظيم الاختراعات، والعلوم الطبية، والشورة العلمية، والنماذج النافعة؛ بل يبتدئ تعظيمهم بالإشارة العجلى الخاطفة إلى حضارة الغرب وتقدمهم، ثم يركزون أحاديثهم، وجميع إنتاجهم على ما يريدون من الفساد، وينتهي بهم الحديث عند تلميع الفنانين والراقصين والمغنين، ومن هنا يصنعون القدوات للمجتمع، فيتعاطون مع محاسن الغرب؛ كالصناعة، والتكنولوجيا، والطب، والتسلح، والصعود للفضاء بالخرس المزمن، ثم نراهم بخلاف ذلك حين يكثرون الضوضاء، ويلدُّ لهم اجترار المديح عن (مقابح الغرب ومقادره)، فقريحتهم تبدع في اخترار المديح عن (مقابح الغرب ومقادره)، فقريحتهم تبدع في على أقبح ما لدى الغرب.

هـ استمراء التفحُّش بتعويد الناس على إظهار صورٍ من الانحلال الجنسى في وسائل الإعلام بصورةٍ تبدو كأنَّها عفويَّة؛

<sup>(1)</sup> الشرق الأوسط ١٠٢٢٣ ، ٢٠٠٦/١١/٢٤.

بحجّـة الرشاقة وتمارين تخفيف الوزن، أو باسم التدريبات الرياضيّة، أو الأفلام الوثائقيَّة المغلّفة (بطابع علميًّ)؛ أنفاس الجنس فيها تهمس للمراهقين بالذات، أو الأفلام الكوميدية، أو دعاية تجارية، أو بما غفلت عنه عين الرقيب في لقطة هامشية في برنامج إخباري، سائرين على قاعدة (جلّ من لا يسهو)، فبرامجهم الإعلامية تسهو ببلاهة وتخترق الجنس، أو تسيء للدين، ولكنّها لم يحدث أن سهت بعفوية، واخترفت السياسة، أو اخترفت ما يثير غضب المسئولين.

149

ومن الأساليب الخادعة لنشر التفسيخ والفاحشة في المجتمع؛ أن يخصص العلمانيون الصفحات الكاملة للحديث عن مشاكل المرأة الجنسية في (المخدع الزوجيّ) بالتفصيل المثير للغرائز، أو الحديث المطوّل عن الفضائح الجنسيّة في المجتمع، والجرائم المتعلّقة بالاغتصاب؛ (وهم بهذه الطريقة يريدون أن ينيروا عقول الناس إلى ١ - محاكاة تلك القصص، ٢ - إقناع الناس بتدهور المجتمع؛ حيث يصورون للقارئ أنَّ هذه الجرائم لا يخلو منها بيت، وكثرة هائلة من المجتمع يفعلون ذلك، وهي من الأمور المستشرية).

وهذه الخطّة يهوديَّة الفكرة والمنشأ والتصدير؛ فقد جاء في بروتوكولاتهم للسيطرة على المالم: (... وقد نشرنا في كلً الدول الكبرى ذوات الزعامة أدباً مريضاً قذراً يغثي النفوس، وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا الأدب؛ كي يشير بوضوح إلى اختلافه عن التعاليم التي سنصدرها من موقفنا المحمود...) (().

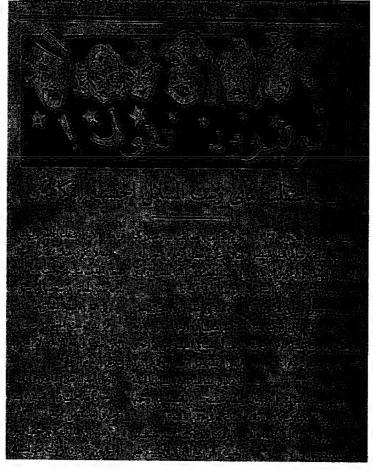

(1) الخطر اليهودي، ص١٥٣- ١٥٤.

هل يكذب الثارين ؟

ثم أختم هذه النقطة بكلام لهنري فورد، حول تطابق الكلام السابق، مع ما صنعه اليهود في أمريكا حيث يقول: (كان المسرح الأمريكي قبل سيطرة اليهود يعالج الموضوعات التراجيدية والمأساويّة، وبعد سيطرة اليهود على شئون المسرح الأمريكي أصبحت هذه الموضوعات محرَّمة الإنتاج اليوم، وهذا هو الشأن أيضاً بالنسبة إلى المسرحيَّات التي تعتمد على تحليل جادٍّ عميق، وأصبحت المسرحيات التي تهدف إلى السخرية والفكاهة والإضحاك؛ هي عبارة عن حركاتٍ سريعةٍ خليعةٍ ماجنةٍ مصحوبةٍ بأنغام الموسيقى (الجاز Jazz) الصاخبة المصاحبة لقصص فاسقة، وحوار بذيء الألفاظ، واحتلت حكايات تدور في حجرات النوم، وممارسة الجنس المكانة الأولى الكثيرة الرواج، واغتصبت مناظر الأجساد، وسيقان السيدات مكانة المناظر التاريخيَّة، واعتمد المسرح على جميع وسائل الإغراء والإبهار الحسيَّة مثل الإضاءة والإغراق في التورية الجنسيَّة يقوم بها جيش من الفتيات ترتدي كلٌّ منهنٌّ ما لا تزيد مساحته على مساحة ورقة توتٍ؛ كما لو كانت ورقة التوت قد أصبحت هي الزي الرسمي لمثلات المسرح اليهودي في أمريكا!!) ```.

<sup>(1)</sup> اليهودي العالمي ص٢٥٩- ٢٦٠.

197

و ـ تحسين العلاقات المحرَّمة، حتى يصلوا إلى تسويفها في النفوس، فراحوا يبعدون الشباب عن الزواج، بكل ما في وسعهم وينادون بإلحاح على تأخير وقت الزواج للفتاة بالذات، ويبررون ذلك بأنَّ في زواجها ظلماً للأولاد الصغار، وأنَّه من أسباب الطلاق، ويستعملون حججاً معسولة تدغدغ العواطف في أنَّها بنت صغيرة تستحق الشفقة، بينما يدفعونها بقوةٍ من خلال أفلامهم، وأغانيهم، ورواياتهم، وصحفهم إلى تكوين علاقات الحب بينها وبين شاب لتصل الفتاة في النهاية إلى الدعارة والانحلال حتماً مفهي عندهم صغيرة على الارتباط (بشابي) في زواجٍ واستقرارٍ، ولكنها كبيرةً على الارتباط (بشابي) في جريمةٍ وسفاح.

#### ٢ ـ استغال الدين.

لعلم المفسدين أنَّ للدين أشراً على الناس، حرصوا أن يركبوا موجته، ويقولوا (قولاً حقاً)، ليصلوا به إلى (الباطل)، فتراهم ينهجون منهج (العرض الديني) في أطروحاتهم لإفساد المرأة، وهذا النهج قديم كشفه الله عنز وجلَّ في كتابه في قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلدُّ الْخِصَامِ ﴾ [ البقرة ٢٠٤]، فيفضح الله على ما في وتعالى وطريقتهم في الإفساد؛ بأنَّ أحدهم يُشهد الله على ما في وتعالى وطريقتهم في الإفساد؛ بأنَّ أحدهم يُشهد الله على ما في

قلبه، وأيضاً يستعمل (المصطلحات الدينية)، ولفظ الجلالة، والعبارات المقدّسة، للاحتيال والتلبيس، ومن أمثلة ذلك:

#### أ\_ الاستدلال بالأقوال الشاذة.

فمن الخطط القديمة للعلمانيين (البحث عن الشذوذ لتأصيل القاعدة)، فهم يتجاهلون سيرة جميع الصحابيات \_ رضى الله عنهنَّ \_ وما فيها من مواقف العفاف والتمسيُّك بالدين والصلاة والعبادات، ويتحدثون عن أمنا عائشة بنت الصدِّيق \_ رضى الله عنهما \_ بالذات، فإذا ما تحدثوا عنها أهملوا سبرتها بأكملها، فتركوا الحديث عن صلاحها، وعلمها، وعبادتها، وقصة إصابتها بسهام المنافقين وألسنتهم التي نالت من عرضها ، تركوا كلُّ ما فعلته عائشة \_ رضي الله عنها \_ وكلَّ ما قالته وخلَّد لها التاريخ، وذهبوا يستدلون (بمعركة الجمل)، وأنَّ أمنا عائشة \_ رضى الله عنها \_ كانت تقود المعركة، ويفترون كذباً أنَّها كانت بـلا حجاب، أو أنَّها تختلط بالرجال، وتقود المعارك، وأستطيع الجزم أنَّه لولا هذه القصَّة لما تذكروا أمَّنا عائشة \_ رضي الله عنها \_ ؛ بل نالها الإهمال، وإشاحة الصدود كما فعلوه بأمهات المؤمنين الباقيات \_ رضى الله عنهن وأرضاهنَّ \_؛ حيث لا يـذكرونهن مطلقاً، ولكن حينما كان هذا الموقف الشاذ المزعوم يخدم مطالباتهم أتوا به، وأهملوا عشرات الألوف من الصفحات التي

ألفها المؤلفون عن هذه الأمِّ \_ رضي الله عنها \_ ، والتي تعارض منهج العلمانيين.

#### ب\_ ادعاؤهم فهم الدين.

غالبا ما يزعم العلمانيون أنّهم ( الوحيدون ) الذين يفهمون عمق الإسلام، وروحه، وسماحته، ويهاجمون التفسيرات الصحيحة لأحكام الإسلام، والتي أجمع عليها علماء الأمة ودعاتها، ومشايخها عبر العصور، لأنّ علماء الشريعة كما يزعم العلمانيون عهمون الإسلام فهماً رجعياً سطحياً لنصوص القرآن والسنة، وليس (لروح النصوص).

#### ج \_ التمسح بالدين.

لا يفوتهم أن يختموا أطروحاتهم حول تحرير المرأة؛ بالتأكيد على أن دعواتهم هذه يتم طرحها وفق الثوابت الدينية، ودون المساس بها، وكثيراً ما تسمع أمثال هذا العبارات: (فيما لا يخالف الدين)، أو (في ظل عقيدتنا السمحة)، أو (حسب ضوابط ديننا الحنيف)، أو (في حدود ما يسمح به ديننا)، أو (وفقاً للضوابط الشرعية)، وذلك كله لا يجاوز حناجرهم، بينما فكرهم وسلوكهم يعارض ذلك تماماً.

#### د ـ التأكيد على الخلاف الفقهي.

القضايا التي يعبرون إلى الإفساد من خلالها فقط هي

القضايا التي يفقهون خلافها الفقهي، وهي الوحيدة التي تجترها السنتهم؛ كالحجاب، والاختلاط، والغناء، وغيرها مما يمتلئ بها إنتاجهم، وهم يتميزون في هذا الشأن بأمور:

\* لا يفقهون الخلاف الفقهي في غيرها من قضايا الشرع المختلف فيها، فبينما تراهم محيطين بالأقوال الشهيرة فيها، في القضايا التي يكثرون الطنين حولها، تراهم أجهل الخلق في بقية القضايا المختلف فيها، فضلاً عن الفقه في أحكام الدين، فبحثهم عن الخلاف هو مجرد قنطرة عبور، وجواز مرور، وليس حباً في الدين، ولا تعبداً بمعرفة أحكامه.

190

\*\* حينما يحدثونك عن الخلاف الفقهي، لا تراهم يبحثون عن الراجح والأقرب للأدلة والإجماع.. كلا؛ بل يبحثون عن الأقرب لهواهم ولإفسادهم، حتى ولو كان دليله ضعيفاً؛ أو بلا دليل.

" احذواء الأفرام والمواهب النسائية، وأسيرات السهرة، والظهور الإعلامي: وذلك عن طريق استدراجهن بألوان الإغراء التي تستميل الأنثى؛ كالمال، أو الشهرة، أو المقايضة بتسهيل أمورهن فيكون الانسياق منهن خلف آراء العلمانيين، ثم يجعلونهن ينقلن الأفكار العلمانية إما (بالإيحاء)، أو بالأسلوب المباشر، فيصلون

197

في النهاية لاستعمالهنّ في الإعلام والإغواء، وما هدى شعراوي أو النماذج الفنيّة؛ من ممثلات، ومغنيات، وغيرهن وغيرهن إلا ضحايا يتم العبث بهن دون أن يشعرن بالخديعة، أو يدركن أنّهن أدوات يتم حقنهن بسموم العلمانيّة، في نقلن هذه السموم للناس، فنرى اهتمامهم بالكاتبات، والصحفيات، والرسيّامات، والمنيعات، والأديبات، والمشاعرات، وسيدات الأعمال، دون أن يكون اهتمامهم بأيّ امرأة لها توجة نافع للمجتمع في الدين والدنيا؛ بل إن الانتكاس بلغ ببعض العلمانيين إلى الرضا بتقمص دور المرأة، والكتابة بقلمها في عمود من الأعمدة اليومية في الصحف، أو بذل الجهد لكتابة مؤلف، ثم نشره باسم امرأة معروضة أو مجهولة، كما مرّ معنا في هدى شعراوى، ونظيرة زين الدين.

#### ٤ ـ ادعاء نصره المرأة.

أ ـ استغلال المشاكل الاجتماعية للمرأة، وجعلها شمّاعة لمشاريعهم التخريبية: تبتعد العلمانية وأهلها عن المطالبة بحقوق المرأة المسلوبة، ومظالمها الحقيقيّة، وإن حصل وتحدثوا في حق صحيح ومشروع ظُلِمت فيه المرأة، فإنّهم لا يطرقونه إلا لتوظيفه وربطه بمشروع تخريبي مفسد، فيتحدثون بكلام معسول ساحر للنفوس عن مظالم للمرأة، ويرسمون صورة بؤسها بريشة المعاناة والحسرة على حال المرأة المسكينة، ويعزفون على أوتار ناعمة

إنسانية، بدموع التماسيح حين تمضغ الفريسة، ويربط ون تلك المظالم بنداءاتهم العلمانيَّة، وهذه بعض الأمثلة التي يأتون لها بالمدرات البريئة الطاهرة للغايات العلمانية المفسدة:

1 ـ يوجد في مجتمعنا تعاملٌ ظالمٌ من بعض الأزواج تجاه زوجاتهم وهذا لا يقره الإسلام، أو العقل الرشيد، ومثل هذه الحوادث يتسارع لها العلمانيون لنشرها، وإعادتها، وترديدها بكثافة؛ ليس لإنصاف هذه المرأة المظلومة، ولكن لدمج مثل هذه الحوادث مع أفكارهم، فيطالبون بخروج المرأة ونشوزها على زوجها، وعلى إلغاء (قوامة النوج)، وحصول المرأة على حقوقها المفقودة، ويخلطون بهذه الحقوق طلب الفجور، والاختلاط، والإفساد، فينخدع الناس بمراوغتهم، وهذا من المحزن للقلب الحيّ، فيحتار الحليم حين يصارع أفكارهم، ويصارع قناعات المخدوعين بتلك المؤكار.

أو يمارسون الافتراء بذكر المبالغات في وصف حال المرأة، فيتشدفون بالقول: بأنَّ المتشددين يحبسون المرأة داخل حجابها حبساً مؤبداً، ويمنعونها من زيارة جاراتها، ويضيقون عليها حتى استنشاق الهواء إلاً هواء بيتها، فتفسد صحتها.

٢ مهاجمة (تعدد الزوجات) مستغلّين سوء تعامل بعض الأزواج المعدّدين مع زوجاتهم، فيزخرفون تلك المهاجمة بالتصوير الدقيق لما أساء فيه المعدّد مع زوجاته، ويطيلون في انتقاد ظلمه لها بتفصيل يدعو للتقزرُن ليس من أجل الدفاع عن الزوجة المظلومة؛ بل من أجل

أن يحاربوا التعدُّد تبعاً لذلك، والتعدد هو عدوهم اللدود، ويروق لهم أنَّ يصفوا رجال هذا الزمان بأنهم لا يصلحون للتعدُّد، دون أن يطالبوا بعلاج المشكلة وهو أن يعدل الزوج بين زوجاته، وأن يحسن معاملتهنَّ وعشرتهنَّ، وأن يبقوا التعدد أمراً من الشرع دون أن يحاربوه.

#### ب \_ إقحام الحديث عن (الأم والأخت):

عند الدخول مع العلمانيين في النقاش حول الاختلاط، أو الحجاب، أو غيرها من قضايا الإفساد العلمانية، يمارسون الاحتيال والتلبيس بالقفز البهلواني إلى نقطة أخرى لا علاقة لها بأساس الموضوع، وغالباً ما يكون ذلك (السياق المملول)، هو قولهم: إنَّ المرأة هي الأم التي أنجبتنا، والجنَّة عند أقدامها، وهي الأخت وهي الزوجة، ثم يتضاعف التلبيس في الحوار، لينتقل إلى الاتهام (بأنكم) حين تتحدثون عن المرأة بطريقتكم، فإنكم تسيؤون إلى أمهاتكم، وأخواتكم، وزوجاتكم.

ومن هنا يقع المحاور معهم في تيه وتفكُّك، ثم يجد نفسه في مكان لم يأت إليه، فتضيع أطراف القضيَّة.

#### ه ـ النشكيك في الحجاب.

من المؤكد أن الحجاب عند العلمانيين هو المفصل الأهم ي قضية المرأة، وهو مصدر الرعب لقلوبهم، ولا ينتهي العجب من انفعالهم، وشدًة حنقهم وغيظهم منه، وحين يكسرون هذا المفصل وينالون منه، يسهل عليهم النجاح في تحقيق بقية إفسادهم؛ لذلك اعتمدوا على منهج التشكيك في شرعيته أولاً، ثم في مناسبته لهذا العصر ثانياً، فيرتدون قفاز الطهارة، ويتباكون حينها على تضييع الإسلام، ويكذبون على أحكامه، ليوهموا المسلمين بأمور:

- \_ إنَّ الحجاب ليس من الدين أصلاً، وإنما هو لباس اجتماعي وموروث عن الأجداد..
  - لا يوجد دليلٌ من الدين يوجب الحجاب على المرأة.
- العفاف عفاف القلب وليس بالحجاب، فهنالك فاسقات يلبسن الحجاب، وهنالك عفيفات طاهرات لا يلبسن الحجاب، ويرددون مقولة: (كم من متحجبة وهي سيئة، وكم من متكشفة وهي بطهر التابعيات)، ثم الغمز واللمز للمحجبات بمثل هذه الدعوى لتنفيرهن من حجابهن، تقول أمينة السعيد مهاجمة عبادة الحجاب: (الانفتاح أباح لبعض الفتيات الفرصة في ارتداء الأزياء الغالية، ومتابعة الموضات المختلفة مما تسبب عنه مشكلة اجتماعية ترتب عليها في نظري مشكلة الحجاب، وارتداء الملابس الإسلامية.. وهو في معظم أوقاته ليس تديناً؛ بل هرياً من مواجهة المقارنة الرهيبة في الجامعة بين الأزياء الباهظة الثمن المتوعة، وبين البنت القادرة، وهي عندما تلبس ما يطلقون عليه الزي الإسلامي، تتقذ روحها من محنة ماليّة هي غير قادرة عليها) (۱۰).

وفيما يلي مقالٌ عن السفور يسفر عن أفكارهم القبيحة، بوجهها الحقيقي، ويدل على أن هذه الدعوات قديمة.

عودة الحجاب ١٢٧.

( گلِلاغ لاسبوش فی برم الحمة ۱۷ اغسطس سنة ۱۹۲۸ )

نر عاكان أنصار السنوري غ**نة** عن سر

أمامن الرجهة الإجهامية . قانة نستلد

يقول أحماب المعاب أن للرأة بجب أن

مكتون برقه اتصار الحواب.

و أنا سنورى ; ولكن لمسافا أكون ¡ حق أصبح طبيعة في للرأة للقهورة . وحثيثة إِذِا 1 هـ ل من بدعة تجندُ بن بحدثهما من الحقاق الاجتماعية .ولو انها حليقة زالغة. وعي بما فيها من سان جرينة ونظيد | دست على الحمية البشرية وإنتبت العرورة فيها. هذا مو ما ينيثنا به لباب الناريخ . ومن إدول النرب . . كلا . لا هذا ولا ذاك . [ ينكر ذلك فليأت أنا بمغيفة الحيجاب للسدول الأسفوري لاق اعقد ان السفور فضية. على وجه المرأة منذ أجبال طوية . وليذكرانا ما الترق بن الوجوء السافرة والوجوء الحبيبة .

بذا مبدأ بمعاج الى الانة والبرامين. كان دعوى هائة لا تفوم على أساس. بُعُواى إنَّ المَهَابِ رَدِّيَّةً . لَمَهِي فيها

كل على أساسين : الناريخ والاجتاع. ابضا أن الحجاب رذية ، وإذا كان النعار الخارج بدلتا على إن الحجاب ما كان الحياب يظنون أن السفو رمنسدة الاخلاق. إلراة مزة او فغيلة اجتاب دعت فاننا تعطد بشورنا ـــغن السلووين ــ أن خرورات الزمن كما دعت الى تمزيم قة وجلها ردية من الردائل. او كما دعت التي تدس عليا حدَّه الإدعاءات دسا المنكون ﴿ إِبَّادِ النَّاسِ عَنِ النَّمَلِ . وجعله جريمة من تكا تلفعها ولو ان الاخلاق براء منها . إلم . كلا . قابس الحجاب من المحلورة وغرية عن مرطط. لَمَّا اِلْكُلَا الَّذِي يُستوى فِهِ السرقة والقتل . لكته فكرة نبعت عرف الرجل في مواطن نتي محيوبة عن الرجل . حتى لاتكون هناك ة من لف ورغبته في الاستثنار بالرأة . قتة . وحق ينفرغ الرجل لكنه وسيه . كما كان الرجل أقرى جمها من الرأة . فلمند كن من أن يقبر فيها عاطفة الحربة العزيزة بِضِن وقاؤها لينها . ويمكن من تأدية وَاجِئَامُ النَّائِلَةُ عَلَى أَمْ الارجه . هذا ادماء جميل في ظاهره ولكنه ساذج بالجروة ولسوته والربجرها على الاخطأه

بب . لالا زفي ظهور وجه للرأة. وتلفيه وبعيد عن الحق في كنه، ومرمام اذ أن أصحابه و الطبيعة كإجافاه الرجل واستنشأته لهوا الها يظنون أنهم مجركة واحدة . وهي أسدال يُعطشفه الرجسل. جرمة من الجرائم. في وجودها عو الإنسانية . وأضاف بـ الشرية . بل لان الرجل آنس في

خلق لناس من عناصر أخرى وانهم إسوا بمجارة بل هم غوس واجسام . وأن لهم أفتهة وقلو با مائم ديب المياة فها فالاادماء الألالمباب بنظم لللانات الجنسية ويتح لنامهن الشطط ادما. لا أساس أ. وربد أن عنت النظرها الى أن قنضيلا لم تكن عن قباعث الامل المعبواب كما بنا بل الفضية حية اخترعت من تشبوا بذا للظهر الوحش القدم - مظهر المواب مد لكرياسوا والاعذار و صدوا عد ظرة الاحرار أنعاد الطدم والدنية

19

يل اجموا ماهو أكثر من ذك يا أتصار المياب الدجابك عدد الملاقات المنسية ومصدر اضطراب لَمَانِنا لِمَاثِلَةٍ .

هو مضدة لان أحب الاشياء المره ا حرم منها . وأزعدها أنه ما كأنت قرية من تارل يد. فاتم بخفالكم الرأد ورضكم الما في مِنَّا المِسْدِقِ النَّصَى . قد خَلْتُمْ مِنَا صورة وهيسة لا تفك ونهم في عنية ألرجل نهو مندل سال وهمه رخياة . ثم بالغيمة الحجاب منسدة وأي منسدة لهذه الإخلاق | الاخلاق. أو تفايل هذا الرجل وهيدّه للرأة المجوبان عن يعضهما قوة والتشارأ . هنا إلى تنبض كل معائل العضياة. ولاتيق سوى فكرة واحدة أمي لفكرة الحنب الى لم المن علما الاقة ينهما بل عل طيض ذلك . أصبحت فكرة مكيرة. من جرا. هذا الحجاب للسلوت. · قوان في عراض جارة 4 ف نافقة من تبل للواة بميدة عن حبائل الرجل . وبذلك أ أوافذ بينها . وكانت امرأة . وامرأة فقط . لان غريزة المنسبة النالم بند المجاب الا ال أبهاها وبالخ فيهما . لا تلتظر عليه حق فارة الإخبار والإنجاب. أو بل المرأة حيظة من عنه الباطية التائرة. اوقل اكثر من ذلك ربل لكل منهما من الاتخر.

الميباب على وبعه للرأة . قد قضوا على جرح أنست بالميباب قد وضعا جرات التورة أسب الفتة . وطهروا المتوس ما فها • كا الجلسية في صمير حياتنا وعلاقاتنا . وإلمننا أة ضغا . وأستشر في ضد غيرة وتزعة الى أحدوا العاطفة الجنسية . واعظم بلك الجنس الاخلاق على بركان عالها لا خطراب مكتفين 🎎 . فَكُمْ عَلِ الرَّاهُ لِمُلْجَابِ . ثم أَسْلُمُ كَا يَسْالُونَ وَهُولَ بِهِ العَامَاتِيمِ . وَلَكُن قَدْ | يَلْظَاهُرُ وَانْ رَى الرَّجَــلُ وَالرَّاهُ مَعَاعَدِينَ . فيه الشاء بهان موهومة من العكرامة كان يمنع نك لو ان لئاس خانوا من مجارة ولوكان ما خنى جيفة تتصاعد منها الروالع إِنَّافَ . وتقدمت بِسَمَّا الحكمُ الاجبال . ﴿ تَعْلَهَا أَهِمِنَا مُ فَى لاَعْمِكُ . أَمَّا وَقَدْ أ الكربات أو نراهم يزيفون الحقائق بأن يتهموا البلاد التي يفسدون فيها، ويسعون إلى خلع الحجاب فيها؛ بأن نساءها هن الوحيدات في العالم اللاتي يحافظن على الحجاب؛ بسبب تقاليد مجتمعه، وتخلف أعرافه، ويكذبون على الدين، بقولهم: (إنَّ الإسلام بريءً من هذه الرجعيَّة)، ثم يقدمون نماذج مكذوبة عن الصحابيات رضوان الله عليهن لل يلبسن الحجاب كالحجاب الموجود حاليا أو يشيعون مفهوم أنَّ الحجاب لكبيرات السن فقط، ولا يليق بالفتاة الشابة هذه الخيام، وأنَّه الظلام، ويصفون المنادين بالحجاب والعفاف بالظلاميين، أو (حرَّاس الفضيلة) على سبيل الاستهزاء.

وإنَّما الموضات العارية، وإظهار الجمال الفاتن؛ هو الحضارة والتطوُّر.

مطالبتهم بإزالة الحجاب تكون بالآيات والأحاديث النبويّة، ولكن المتابع يفتقد الآيات، والأحاديث، وأقوال الفقهاء في بقيّة نقاشاتهم، ومن جهة أخرى لا يأتون (باستدلالات طبيّة) تقف مع نزع الحجاب، لأنَّ الطبَّ يخذلهم في ذلك؛ ولا يستدلون (بالتاريخ) لأنَّه لا يدعم هذا التكشُف، ويبتعدون عن الاستدلال (بالغرب) ربمًا لأنَّ المسلم لا يتعبد الله ـ سبحانه وتعالى ـ بفعل الكافر، ولا يستدلُون بواقع المرأة التي تركت السترفي البلاد الإسلاميَّة لأنَّ في هذا الاستدلال ورطة تحتاج إلى (خشبة نجاةٍ)،

#### المنافشة الثانية

الهم خطة العلمانيين لإفساد المراة

فالدول الإسلاميَّة التي سارت على طريق التحرر من الإسلام، تقدم أنموذجاً سيئاً للمطالبين بالتحرُّر، لأنَّ نتائج التحرُّر ضدهم، فلم يكن من طريق لهم إلاَّ ذكر الآيات والأحاديث بفهمهم الخاطئ، وليس بمقصود الله \_ سبحانه وتعالى \_ ، وإيهام الناس بأن هذا الفهم هو الحقُّ المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه.



روني أمة من الانم. أبناؤها أنوباء العقيدة ليأ وجعلتة ويعذا الوطن كلباند ساتسعوبه والإنسانية الى أعلى الدرى

أَيَّامِتُ مِن أَكْفَانَ خَمُولِمُأْوَجُاهِدُتُوبَافَيْكُ وَلِمُ كن حاف الرأة الضعف العنب أول الصرخات في أثارت فها المدم وشجعتها على البوض

أفلك بجب تحوار المرأة المصربة وتعليمها كالرجل سواء بسواء فعيلاتفل عنه استعدادا أَنَّ اللَّهُ مُو الطُّلُّ أَوْ غَرِهِ : قَالَةُ بِهِ ٱللَّازَمَةُ الرَّجَلُّ . أن تكونهم المناسبة ألمرأة والعضائل التي ب أن يتحل ما الرجل بجب أن تتحلي اللرأة لاتااذا أعداة الرجل لكون عضوأعاملاقي لِلَّهَا أَنَّهُ عِبِ أَيضًا أَنْ الرَّأَةُ مُدَانِكُونَ كَذَكَ ت مي التي تفوم بالشطر الأكبر من الاعمال مة في عدًّا العامْ 17 ضملها عمل ساى خطير وميسها كيوة الاوهي تريب الاطفال الدين مَدُمُ لِتَكُونِ الجَيْلِ السَّقَيْلِ : وهذَا مَا يَعْزَزُ المجة في طلب علم الرأة وتدربها على أعمال الحياة يجب أن يكون لهـا حق للـــاراة الرجل

لمحمع إنها تكوز قد أمن العار واذا قال أي انسان أن ميدان عمل الرأة مولتول أولا وتربية الاطمال ثانيا قال أقول أرتق 11 الموادة - الله الموادة الاطمال ثانيا قال أقول أرتق 11

لله الله على عله وشعوره . وهي

أية واركوها تعمل نحت اشعة الحربة والعلم

نحن نعمل اليوم على مساولة المرأة بالرجل | المرأة عضواً نانعا يساعد الرجل في بنبان مجده ساءن الابراض الفسية بالزون يناع الارض | وتربد أن تمنع حقوقها لتى خواتها لها الشريعة | ويضع حجراً بجانب حجره في أساس بنائها إِنَّا وَذَكُوا وَلِمْ نَكُنَ الرَّاءُ العَدْمَ الصَّالَحَةَ فِهِمْ ۗ الاسلامَةِ الا وهي حربَهُ الحياة الحقيقية حربة للي نشرت جناحي برها ونورها على أفراد | النفس من رخة الاستعباد : تريد حربة المرأة | الا إذا أعددنا الرأة عندنا الى الحباة الحقيقية | إلامة حتى أخرجتهم نبتا صالما وغرسا | الى منعها الاسلام لها منذ ألف والماؤة ونيف من السنين بدون طلب ولا اجهاد. ان الدين الإسلامي شديد الحرص على حرية المرأة وليس أررل أمة من الانم بعثت من رتدنها | أدل من ذلك على يعة تعقيمة الثانية فلدبايع | التي صل الله عليه رسلم فيمن بابعه حكاير من

> عذه مي الحرية بحذائيها كذلك منع الني عليهالصلاة والسلام أمانة الشريع الرأة قواه وخذرانصف دينكم عزهذه الحيراء ۽ وهو بشير الي السيدة عائشة ومعني ذك أن ما جاء في النشريع الاسلامي من النصوص الحتاجة الى التغيع والتذيت فقول البدد عائثة رضي الله عبا حجة فيه دبن هــد. تماليم قلا بدع ان اخرنا أذا

واذا قيل ان الاختلاط بمسالمفأف: فهذا منان حقيقة . لان كل ممتوع مرغوب فيه . والحال السافر أخف رطاة من الحال التحجب. والوافع ان المجاب أثرم الرأة شبط من الجمود والحمول وضرب بنها وبين النور والط حجابا كنيفا مظلماً . وهو لا يصون للرأة اذ لم بكن لها رادع من نسبها رائما بحول ينهما وبين 📆 عند عفلا ولا ادراكا افتحوا أمامها أواب | فتفافة ونجار ب الحياة وبحرم الجدم مت استهرمواهبها وهمذا هو سعب ناخر الامة

وأن تعل مصر الى كل أمانها النومية المرة : على أنها تكون عضواً طعلا في المجتمع الصرى : عضواً سياسيا في الامة تعرف ما لها وما علماً من الحقوق والواجبات

ولن نصل مصر الى كل هذا الذي ترجه ألا اذا تحررت المرأة الصربة رمنعت حقوتها كاطة والا تفهفرنا الى الوراء وقيا يسير الحالم آنة إلى ألامام . شفيقه حسن بكال

الازاء المدن



مثل من الازياء الحديثةو الإحظالة طويل بمل الى الفندين وهو الرى المائد الآن

وبعد هذا العرض المفصل لأبرز ملامح خطة العلمانيين لإفساد المرأة المسلمة، أسوق هنا مثالاً معاصراً، أدعو القارئ الكريم للتأمل فيه؛ ليجد أنه يمكنه تطبيق أغلب ملامح تلك الخطة على مجريات، وأحداث، ومشاهد هذا المثال.

ثالثاً: مثال نطبيفي.

#### برنامج ستار أكاديمي (Star Academy) التلفزيوني.

من قاموس التحرير وتغريب المرأة برنامجٌ إعلاميٌ خرج مؤخراً، يُسمَّى (ستار أكاديمي)، وهو أشبه بأنموذج صغير، للأفكار العلمانيَّة الكبيرة المنثورة في إنتاجهم المقروء، والمسموع، والمرئي؛ حيث وضعوا النقاط على الحروف، ورسموا بوضوح، وتطبيق عملي، ما يطمحون ويأملون أن يكون عليه المجتمع، حتى إن رئيس الوزراء اليهودي أريل شارون قد أثنى على هذا البرنامج، وقال ما نصه: (هذا هو الإسلام الذي نريده)، ورغم المكاسب المادية الكبيرة التي حققها البرنامج لملاًك القناة التي تعرضه، إلا أن هذا لا ينفي أن للبرنامج أهدافاً أخرى، تمَّ تحقيقها غير الربح الماديّ، ومنها:

١ ـ استمراء التفحُش وتطبيعه في النفوس، وترويض الناس على تقبله.

٢ \_\_ انتفاء الحجاب بأبسط أشكاله، والتي ينادي بها
 العلمانيون للخداع في أول الأمر.

٣ - إشغال شباب الأمّة بالتوافه، عن القضايا المهمة وقضايا الساعة، فهم في عزلة تامة، لا علاقة لهم بقضايا الأمة أو الوطن، وإنما استغراق حتى الثمالة في مستنقع الطرب، والغناء، والفن.

٤ - إزالة الفوارق الدينية سواءً بين المشاركين أو المدربين،
 فالمسلم أزيلت عقيدة الولاء والبراء لديه بداخل البرنامج.

٥ ـ على الرغم من وجود مسلمين داخل البرنامج، إلا أنّه لا يوجد ذكر للدين، فهو مُغيّبٌ تماماً، فقد تم إقصاؤه عن تفاصيل الحياة، ولعل المتابع يلحظ أنهم لم يقيموا الصلاة مطلقاً.

٦ الاختلاط هو الأصل، مع محاولة خداع المشاهدين بأنً معيشة الشبان والفتيات بهذا الاختلاط البشع هو اختلاط بريءً، وبأنَّهم إخوانٌ، وليس هنالك أي مخاوف كما يتوهم الناس.

٧ ـ تلميع نجوم البرنامج؛ ليكونوا قدوات مستقبلاً، فأنموذج
 التفاهة هو المؤهل علمانياً للاقتداء.

٨ ترويج الفن والغناء والتمثيل، وبالمقابل لا يهتم البرنامج
 برعاية المواهب التي تعود على المجتمع بالنفع.

٩ \_ تعظيم الغرب بأمور:

أ \_ فكرة البرنامج منقولة من الغرب جملةً وتفصيلاً، فالتقليد

والمحاكاة للغرب هي أبرز سماتهم وطبائعهم.

ب ـ نمط الألبسة جميعها من إنتاج الغرب ولا محل للعروبة، فكيف بالإسلام؟١.

ج\_ نمط المعيشة غربي، في التصرفات وفي الأدوات، وفي المسكن.

د ـ نمط الديانة غربي، والقناة التي تبث البرنامج نصرانية.

7.7

# المنافشة الثالثة

# فضايا يجدد العلمانيون إثارنها حول المرأة

وفيه..

تمهيد

القضية الأولى: الحجاب.

القضية الثانية: المساواة.

القضية الثالثة: الاختلاط.

القضية الرابعة: عمل المرأة.

القضية الخامسة: قيادة المرأة للسيارة.

## الهنافشة الثالثة فضليا يجدد العلمانيون إثارتها حول الهرأة

تمهيد

ما أشبه الليلة بالبارحة، قبل أكثر من مائة عام أثار متزعمو إفساد المرأة قضايا حسَّاسة وجاذبة للمرأة؛ كنزع الحجاب والمساواة، وعمل المرأة، والاختلاط، والسفور، وحقوق افترضوها، وزعموا أنّها حقوقٌ مسلوبةٌ لابد أن تنتزعها المرأة.

..9

أثاروا هذه القضايا تحت غطاء من الدين، ثم خلعوا عنهم هذا الغطاء، وصاروا يناقشونها باسم التمدُّن والحضارة، فعلوا ذلك كلَّه بتحريضٍ من أيد يهودية؛ خفيَّة أحياناً، وظاهرةٍ أحياناً فلك كلَّه بتحريضٍ من أيد يهودية؛ خفيَّة أحياناً، وظاهرةٍ أحياناً أخرى، ونجح اليهود إلى حد بعيد في استخدام هؤلاء المفسدين من المسلمين في تقويض مكانة المرأة المسلمة في كثيرٍ من البلدان الإسلاميَّة، واليوم يعيد علمانيو هذا العصر طرح هذه القضايا بالسيناريو نفسه، والملامح نفسها، وأكثر ما يلفت الانتباه حول طريقة طرح العلمانيين لتلك القضايا؛ أنَّه طرحٌ مكرورٌ، واستجرارٌ لكل التفاصيل الدقيقة التي كتبها قاسم أمين؛ في كتابيه لكرير المرأة)، و(المرأة الجديدة)؛ حينما أصدرهما قبل حوالي مائة

عام، يعرضون لتلك القضايا التي تحدّث عنها، ويضربون الأمثلة نفسها التي أوردها، وينقلون الأدلة التي استشهد بها؛ بل أزعم أنهم أحياناً ينقلون منه حرفيًا، وكعادة المفسدين عامّة، والعلمانيين خاصّة، فإنهم غير أمناء في النقل؛ حتى مع كبيرهم الذي علّمهم الإفك والإفساد، فتراهم لا يُشيرون إليه من قريب أو من بعيد، وقد يكون عدرهم؛ أنَّ أمرهم سيكون مفضوحاً عند العامّة؛ ولن يتضح أنهم مستقلون مبدعون، يأتون بآرائهم من عند أنفسهم، وإنتاج عقولهم؛ حيث يكثرون الزعم أنهم رواد التجديد والتطور، وهم في الواقع قراصنة بائسون، ولصوص أفكار.

وفي هذه المناقشة، سأعرض لجملة من أبرز تلك القضايا؛ وهي الحجاب، والمساواة، والاختلاط، وعمل المرأة، وأخص بالعرض قضية خامسة ظهرت في المجتمع السعودي؛ وهي قيادة المرأة للسيارة، وسأعرض لتلك القضايا مظهراً مبرراتهم التي يحتالون بها على عامّة الناس، ثم أرد عليها ردوداً عقلية وشرعيّة.

الحجاب عبادة من رب الأرباب، وميسمٌ يذيق العلمانيين العداب، فكلّما رأوه يعلو وينتشر في بلي صرخوا، ونخروا، وولولوا، وزمجروا من شدة رعبهم واستيائهم منه، فهو راية

المسلمين في معركتهم ضد العلمانيين، ومتى بقي الحجاب مرفوعاً على رؤوس المسلمات في بلدٍ ما، فهو دلالة على انتصار الإسلام على العلمانية في ذلك البلد، ومتى ما أسقطوه، فهو علامة انتصار الباطل، ومؤشرٌ على تراجع الإسلام في نفوس أهلها في الغالب.

ومتى ما تحقق لهم ما أرادوا من نزع الحجاب، هان أمامهم ما أرادوه من إفساد، فغايتهم وأهم مطالبهم في البداية هو أن ينزعوه، فإن صعب عليهم ذلك، فتحقيق ما بعده من مطالبهم أصعب وأشدً، وإن نجحوا في نزعه، فإن مطالبهم يهون تحقيقها.

111 111 لذا تجد العلمانيين يسعون باستماتة في مناقشة موضوع الحجاب، وبالطريقة المكرورة التي يمارسونها؛ حيث يتناولون قضية الحجاب بالتشكيك في مشروعيته، والبحث عن الآراء الفقهية الشاذة؛ التي تبيح كشف الوجه، ويحاولون بكلً ما أوتوا من قوةٍ أن يوهموا الناس بأنَّ الحجاب هو ما استدار حول وجه المرأة، وليس تغطية الوجه، وقد نجحوا فعلاً في غالب بلاد المسلمين بنشر هذا التصور الخاطئ، فنرى كثيراً من المسلمين للأسف يتوهمون ذلك، ولم يبق من العالم الإسلامي إلاَّ مجتمعات قليلة لا زالت متمسكة بالحجاب الشرعي، المتفق عليه طوال التاريخ، ورغم قلة المجتمعات المتمسكة بتغطية الوجه، إلاَّ أنَّ أمر هذه المجتمعات المجتمعات المتمسكة بتغطية الوجه، إلاَّ أنَّ أمر هذه المجتمعات القليلة يقلق العلمانيين، ويقلق أولياءهم من اليهود

TITE

والنصارى، فراحوا يعيدون خططاً بدأها أسلافهم في طرح موضوع الحجاب والتشكيك في هيئته ومشروعيته.

وأسوق هنا مجموعة من النقاط، طامحاً أن أقدم فيها جديداً للقارئ، نقاطاً ربما تخفى على الكثير في زماننا، وهي كالتالى:

ا ـ يزعم كثيرٌ من الكتّاب أنّ هيئة الحجاب الشرعي، لا تشمل تغطية الوجه، وأنّ الذين يرون وجوب تغطية الوجه، هم من المتشددين من علماء الحنابلة النجديين فقط، وقد أورد سليمان الخراشي في كتابه: (أسماء القائلين بوجوب ستر المراة لوجهها من غير النجديين) أكثر من (٦٦) كتاباً لعلماء من شتى أنحاء العالم الإسلامي؛ من مصر، وتركيا، والعراق، وسوريا، والمغرب، والحجاز، وقطر، ونيجيريا، والهند، وباكستان، واليمن، وتونس، وموريتانيا، والجزائر، وعلماء السند، وغيرهم، جميع هؤلاء يقولون (بوجوب تغطية المرأة لوجهها)، والعلماء الذين لا يقولون بوجوب التغطية، يقولون: إنّ تغطية المرأة لوجهها؛ هو المستحب والأولى والأفضل عند انتفاء الفتنة، ولكن المؤكد أن جميعم يقولون بوجوب تغطية الوجه عند الفتنة، وبالرجوع إلى الصور الوثائقية المنثورة في الجزء الأول من الكتاب، تجد التأكيد النادي على أن هيئة الحجاب الشرعي في العالم الإسلامي كانت

تغطية الوجه.

٢ \_ يلهج العلمانيون بالحديث حول استنكار حكم (تغطية المرأة لوجهها) استنكاراً دينياً شرعياً، وتتوهم من حماسهم المتوهج أنَّ (ارتداء الحجاب)، هو المعصية الكبرى في الدين، والذنب العظيم والضلال الكبير، في حين أنَّ الحجاب ليس كبيرة من الكبائر، ولا هو بمحرم، فيقودك التوهم إلى أن العلمانيين ربما يعانون من (إفراطر في التقوى)، و(إسراف في الورع)، ولكنَّ المفاجأة أنَّ انفعالهم أمام الحجاب يقابله (صدودهم النافر) عن الحديث ولو بكلمة واحدة عن (الحرام الواضح)؛ الذي تظهر فيه السيقان، والشعر، والصدور، والنحور؛ وظهور النامصات والمسترجلات والكاسيات العاريات رغم أنَّ المساحة الكبرى من العالم الإسلامي لا تكشف فيه المرأة وجهها وحسب؛ بل \_ للأسف\_ ؛ ظهر ما هو أقبح من ذلك كما في الفيديو كليب، والرقص الماجن وأمور أستحيي من كتابتها بين هذه الأسطر، ولم نعد نبصر من يلتزم بهذا الحجاب المستتركاملاً إلاّ في جزيرة العرب، ومناطق قليلة في العالم الإسلامي \_ تقريباً \_ ، ولكنَّ العلمانيين اللابسين عمائم الغيرة على الإسلام، تركوا الاستنكار على (الأكثريَّة المرتكبة للحرام الواضح والمتفق عليه) ١٤٠ (والمستحقات للعن الإلهي)؛ وأشعلوا أنفسهم، وشاشات القنوات، والصحافة،

والمؤلفات، بالحديث عن (النسبة الأقل)، التي ترتدي الحجاب، مع أنَّه أمرٌ يتفق العلماء والعقلاء على أنَّه عبادةٌ وأمرٌ مندوبٌ له شرعاً، أو على الأقل يُعدُ من الحريَّة الشخصيَّة بمفهومهم البشريّ؟! ولم يتبرعوا بأيِّ برنامج، أو كتاب، أو إنتاج إعلاميً يستنكرون الحرام، أو ينصحون النساء العاصيات؛ فالعلم انيون المفسدون يبحثون عن الأمور المستحبَّة لمهاجمتها وإبعاد الناس عنها، ويتركون الحديث عن المحرَّمات والكبائر التي يشيعونها في الإعلام والمجتمعات.

" حين يحاربون الحجاب والستر، يتسترون بشعارات براقة والعرية الشخصية)، و(التعددية)، و(الديمقراطية)، أو (الخلاف الفقهي)، وحينما نتتبع سيرتهم نجدهم يعلنونها حرباً شرسة على الحجاب في نداوتهم، وإنتاجهم الإعلامي، ومنتدياتهم، ونفوذهم الوظيفي، وقراراتهم حين يصلون للحكم، بصورة تدوس أبسط قواعد الحرية والتعددية، تلك الشعارات التي كانوا ينادون بها، ويصدق عليهم قول الشاعر:

مباح أن ترى فخذاً ونهداً \* ويحرم أن ترى جسداً مصونا

٤ ـ يعرف العلمانيون التفاصيل الخاصة بأقوال الفقهاء في مسألة
(تغطية الوجه للمرأة)، وربما بعضهم يعرف الفقهاء الذين أباحوا
كشف الوجه، ولكنك تتفاجأ بأنهم لا يعرفون في أحكام الفقه

غيرها؛ فلو سألتهم عن الأحكام الخاصة بالمرأة؛ كالحيض والنفاس، أو ما أركان الصلاة، وشروط الوضوء، أو في الصلاة منفرداً خلف الصفّى، لوجدتهم لا يكادون يفقهون حديثاً، وذلك لأنهم أخذوا من الفقه الشرعي ما يغلفون به قرائحهم الجامدة ليفتنوا به الناس.

0 لو صدقنا مزاعم العلمانيين في أنّهم يبحثون عن الحق في مسألة الحجاب الشرعي \_ زعموا\_، فإنّ هنالك ما يدعو إلى عدم تصديقهم؛ وهـو إنتاجهم الإعلام\_ي؛ حيـث نـرى قنواتهم الـتي يملكونها، ويتربعون على كرسي القرار فيها، لا تُظهر المرأة فيها متحجبة، ولا شبه متحجبة؛ بل يقومون بإخراج المرأة في وضع حرام متفق عليه، ولا يوجد عالم على وجه الأرض أو في بطنها يقول بجوازه وإباحته، والأدهى والأنكى أنّهم يمنعون أيّ محجبة من الظهور محاربين خروجها على الشاشة، فتحال \_ أحياناً \_ إلى الإذاعة الصوتية، تلافياً لخروجها متحجبة كما تقدم في صفحة

آ مما يزيد المعضلة اشتداداً، أن يقف في صفهم مفكرون، وكتّابٌ محسوبون على الفكر الإسلامي، والأكثر إيلاماً؛ أن ينخدع بهذه الدعوة بعض علماء المسلمين، وطلبة العلم اندفاعاً عجيباً، تحسنُ فيه بالوهن، والتخاذل، والانهزام، والخجل الذميم

الذي يمنع من التفاخر بالدين، وكأن قضية الحجاب منقصة في ديننا، وأنَّ تغطية الوجه قباحة يستحيون منها، وتخلُف ينفونه عنهم؛ لأنَّه لا يليق في عصر التحضر والمدنية.

فصار الناس للأسف يعتقدون أنَّ العلمانيين على صوابٍ في تلبيسهم، وخداعهم، وفهمهم لصورة الحجاب الخاطئ المنتشرية زماننا الشاذ، بينما حقيقة الأمر أننا نحن الذين نعيش في حالة الشذوذ، وهذا ما يدعو للاستغراب من عودة الحجاب السابغ الساتر لكل أجزاء الجسم في أنحاء العالم الإسلامي، مع أن المفترض أن يكون الاستغراب من اختفائه، ولكن في هذا دليلٌ على (غياب الإدراك) لحالة (شذوذ هذا العصر)، من بين عصور (التاريخ البشريّ) عموماً، و(التاريخ المسلم) خصوصاً، فالحجاب الذي بدأ يعود بصورته الرائعة المحتشمة، هو من إعادة الحق إلى نـصابه؛ فالروايـات التاريخيــة لحـال الـبلاد الإســلامية، والـصور الفوتوغرافية المتوفرة، وأحاديث كبار السنِّ الذين عاصروا نهاية. الحجاب، وبداية السفور، كلُّ ذلك يؤكد أنَّ المرأة المسلمة تركت حجابها الساتر لوجهها، ولسائر جسدها خلال ما يقارب السبعين سنة الماضية فقط، خرجت من هذا الأصل (القاعدة)، واستدرجها اليهود، والنصاري، والعلمانيون، فأهملت حشمتها، وألقت حجابها عن وجهها، وبعد سبعين سنة رجعت مرة أخرى إلى هل يكذب الثاريخ ؟!

الأصل والوضع الفطري البشري المألوف؛ الذي تقبله النفوس، وتطمئن إليه الروح، وتسكن إليه الغيرة.

٧ - أختم كلامي بسلوك متكرر من العلمانيين وأتباعهم من المطالبين بتحرير المرأة؛ وهو أنهم بالرغم من حماسهم العنيف لنزع الحجاب إلا أنَّ الأغلب منهم لا يسمحون بخروج نسائهم سافرات؛ بل يتصيدون المستغفلات والمغفلات لتمرير دعاواهم، دون أن يكون لزوجاتهم، أو لبناتهم أيُّ دور في تأييد قضيتهم؛ وأول مثال على ذلك هو زعيمهم قاسم أمين، فقد كانت زوجته محجبة حجاباً كاملاً، ولم تكن تخرج لتقابل الضيوف الرجال، وحين طلب ضيوفه ذات مرة مقابلة زوجته استاء، وحزن، وامتعض من ذلك، وقد ذكرت زوجته في بعض تصريحاتها بعد وفاته: (إنه لم يرغمها على السفور عندما كان ينادي إليه)، وتقول: (إنها ظلت ترتدي البرقع والحبرة) (اله وهذه صورة زوجة سعد زغلول زعيم العلمنة بعد خلعها للحجاب وسيرها في ركاب السفور تراها وقد بقي عليها من الحجاب أحثر مما تلبسه المحجبات التائبات حالياً.

YIY

<sup>(1)</sup> عودة الحجاب ص٧٣.



صورة حرم دولة الرئيس. وهي حالمة للاستراحة في السرادق بعد وصوفها





BALE

# أم المصريين تغادر القطر الى أوربا للاستشفاء

فيم أوضيد خبرة سأب السنة سنية حام وفاران الاعتبل لمشهورة الحائية وتجيب وباء أطفا وأفرائها وتحلق أمنية للنفوو له تربية فللون معر في تجميع الملخي فلمنة الم أورا لتستشق في إسدى من فرضا فلتهورة بيامها للدون الميان أم تعرب ومنت شهر بخريا ومي وائته في حاج العالمية المنافقة والمساورة الياضوة وشال مستماعل خبر الباغرة ومي طوح محد لجمالة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة من تصوير سابلان)

## المنافشة الثالثة

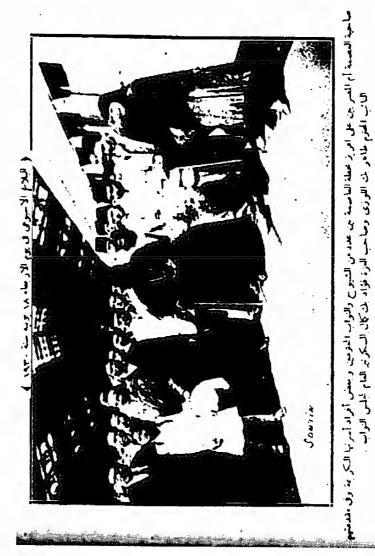

وهذه صورة أمينة هانم (أم المحسنين) كريمة محمد توفيق باشا، عام (١٩٣٠م)، ويتبين لبسها للحجاب وهي في عداد (القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً)، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ومع ذلك لم تضع حجابها.



LANE

وهذه صورة الأميرة نازلي التي كانت لها القصة السابقة مع قاسم أمين، ومن أجل رضاها كتب كتابه (تحرير المرأة)، وهي في الصورة تلبس بقايا الحجاب متمردة على الاحتشام والستر المنتشر في ذلك الزمن.

## المنافشة الثالثة

فضليا يجدد العلمانيون إثارنها حول المرأة

1111



يقول مصطفى أمين متحدثًا عن واقع بيت سعد زغلول الذي كان إسلامياً، ثم انتكس، وتمت صناعته صناعة (عصرية) (تنويرية): (بل الأغرب من هذا كله أن قاسم أمين زعيم تحرير المرأة، كان يتردد باستمرار على بيت سعد زغلول ويتناول الغداء معه ومع صفية، ولكن زوجة قاسم أمين لم تحضر هذا الغداء الدوري مرة واحدة (الدوري مرة واحدة).

ويذكر الطفلان (أي مصطفى أمين نفسه وأخاه علي أمين) بعد وفاة قاسم أمين بعشر سنوات، أنَّ زوجته كانت تأتي بين وقت وآخر لزيارة صفية زغلول، فلا تكشف وجهها أمامهما، بل إنها

هل يكذب الثاريخ ؟!

إذا تناولت الغداء مع صفية، كانت تُعدُّ لهما مائدةً في غرفة أخرى، وتُتاول سعداً الطعام وحده، ذلك أنَّ قاسم أمين الرجل الذي دعا المرأة المصرية إلى نزع الحجاب فشل في إقناع زوجته بأن تنزع حجابها، وظلت متمسكة بوضع الحجاب على وجهها) ...

٨ مما يؤكد أنّ الاحتشام فطرة بشرية ، وسمة عالمية ، تنزع إليها بنات حواء؛ أنّ التحول الذي حصل نحو السفور لم يكن بمبادرة منهن ، أو من أهلهن ، أو حتى من مجتمعاتهن ؛ بل كان خلع الحجاب ، والانحدار نحو السفور يتم بإرادة سياسية ، وقوة سلطانية من أمراء وملوك العصور المتأخرة ، سواء كان ذلك في البلدان الإسلامية ، أو البلدان الكافرة ، يقول قاسم بك أمين : (أما مملكة روسيا فمركزها الجغرافي قضى بأن تتأثر بالعادات الشرقية ، ولهذا فقد عاش نساؤها من أهل الطبقة العالية والطبقة الوسطى محجوبات ، كنساء الشرق ، مسجونات في البيوت ، محرومات من التربية والتعليم ، وليس لهن من الحقوق إلا ما تسمح به رحمة أزواجهن وأوليائهن ، ولم تبطل هذه العادة من البلاد الروسية إلا في سنة (١٧٢٦م)؛ حيث صدر أمر عال من (بطرس الأكبر) ، بإلغاء الحجاب مرة واحدة ، ثم تولّت بعده الإمبراطورة الأكبر) ، بإلغاء الحجاب مرة واحدة ، ثم تولّت بعده الإمبراطورة

MAN

<sup>(1)</sup> من واحد لعشرة، مصطفى أمين ص١١٩ ـ ١٢٠.

(كاترين)، فتمَّمت عمله، واشتفلت من سنة (١٧٦٢م) إلى (١٧٩٧م) بتأسيس المدارس للبنات، ونشرت بينهنَّ التربية العقليَّة والأدبيَّة)(١).

#### ارتباط الأحثال بفضية خلع الحجاب،

في جميع البلدان الإسلامية دون استثناء، تزامنت الدعوة لخلع الحجاب، مع وجود المحتل الأجنبي أو مندوبيه، وحاولوا تصويره بتشبيهات توحى بالتبشيع والتقبيح:

١ \_ فعن أثر الاستعمار في العراق على قضية خلع الحجاب، يقول خيري العمري: (وقد يرد إلى الذهن سؤال وهو: من هي أول امرأة عراقية رفعت النقاب عن وجهها، وخرجت سافرة؟، والحقيقة أنَّ الجواب عن ذلك ليس من البساطة؛ بحيث يكفي أن نقول: إنَّ فلانة هي من أسفرت في عام كذا، دون أن ندعم هذه الدعوى بما يقيم البينة عليها؛ لذلك فإني ألتمس من القارئ عذراً إذا قلت: إنني لا أريد أن أتورط كما تورط غيري في حكم قاطع بهذه المسألة... إلى أن قال: الأمر الثاني الذي أريد أن أذكره: هو وجود قوتين كانتا تلعبان في تلك الأيام دورًا مهما في توجيه الأمور وهما:

الأعمال الكاملة لقاسم أمين ص٤٣١.

هل يكذب الثاريخ ؟

(البلاط) و(دار الاعتماد البريطاني)<sup>(۱)</sup>.

ذكر الأستاذ أنور الجندي أنَّ حركة السفور في العراق تأخرت (حتى عام ١٩٢١م عندما حمل الإنجليز لواءها على يد الإنجليزية المس كلي؛ حيث أسست أول مدرسة للبنات 1٩٢٠/١/١٩ م احتفل بها العميد البريطاني) (. ")

٢ - أمًا ما يخصُّ مصر، فبعد سنواتٍ قليلةٍ من الاحتلال البريطاني عام (١٨٨٢م)، (صدر كتاب (المرأة في الشرق)، وكان مؤلفه مسيحياً مصرياً كان صديقاً للورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر، وكان يدعى (مرقص فهمي)، وقد دعا هذا الكتاب للقضاء على الحجاب باعتباره حجاباً للعقل، وفي عام (١٨٩٣م) صدر كتاب آخر لمناهضة الحجاب كان من تأليف كاتب فرنسي، يدعى (ألكونت داركور)، وقد هاجم فيه المثقفين فرنسي، يدعى (ألكونت داركور)، وقد هاجم فيه المثقفين المصريين لقبولهم الحجاب، وصمتهم عليه، وفي عام (١٨٩٩م) صدر كتاب (تحرير المرأة) لقاسم أمين الذي دعا فيه إلى سفور وجه المرأة، ورفع النقاب عنه؛ لأنه ليس من الإسلام في شيءٍ، وقد حظي الكتاب رغم الهجوم عليه من عامَّة المصريين بتأييد عدد من

770

<sup>(1)</sup> حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث ، ص١٤٠ ـ ١٤١.

<sup>(2)</sup> الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية، ص٦٢٣.

الزعماء والمفكرين المصريين؛ من بينهم أحمد لطفي السيد، والزعيم سعد زغلول، وكان من بين المعارضين للكتاب الزعيم مصطفى كامل؛ الذي وصف كتاب (تحرير المرأة) بأنه مهينٌ لها، وبأنه يروِّج للبريطانيين، كما أصدر الاقتصادي المصري طلعت حرب كتاباً للرد على كتاب (تحرير المرأة) لقاسم أمين كان عنوانه (تربية المرأة والحجاب) قال فيه: إنَّ رفع الحجاب وإباحة السفور كلاهما أمنية تتمناها القوى الاستعمارية على مرِّ العصور، وهو ما دفع بقاسم أمين إلى تأليف كتابه (المرأة الجديدة) عام (١٩٠٠م) أكَّد فيه آراءه مستدلاً بآراء عدد من العلماء الفرب.، ومع اندلاع ثورة عام (١٩١٩م) التي شهدت بداية الحركة النسائية السياسية في مصر، عاد الحديث عن رفض الحجاب وحق المرأة في عدم ارتدائه ، وكانت البداية في ميناء الإسكندرية عند عودة سعد باشا زغلول من منفاه في جزيرة سيشل، حين قامت نور الهدى محمد سلطان الشهيرة بهدى شعراوى، بنزع الحجاب من على وجهها، وتبعتها زميلتها سيزا نبراوي، وفي عام (١٩٢٤م) تأسس الاتحاد النسائي المصرى برئاسة هدى شعراوى التي شجعت المصريات على خلع الحجاب) (١١٠ ، وقد عادت هدى شعراوى من

<sup>(1)</sup> الشرق الأوسط ١٠٢٢٣ ، ٢٠٠٦/١١/٢٤.

فرنسا لتكون الاتحاد النسائي المصري عام (١٩٢٣م)، وتضع الحجر الأساس له في أبريل عام (١٩٢٤م)، فانف ضحت تلك المظاهرة التي نزعت فيها الحجاب عام (١٩١٩م)؛ بكونها مجرد مسرحية من قبيل (صناعة الأبطال)، فلا بد أن يكون للبطل مجد ومآثر، حتى يتأثر به الناس ويبتلعوا سمومه.

7 - وأمًّا ما يخصُّ تركيا، فعينما ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة عام (١٩٢٤م) أصدر في أول قراراته التي أصدرها (إلغاء الحجاب)، ولعلَّ الغرابة لا تنقضي من العجلة والسرعة في اتخاذ مثل هذا القرار في ظروف تأسيس الدولة الأولى، وتنظيم الوزارات، وترتيب أولويات البلد، فالاستعجال دليلٌ على الأهميَّة.

٤ ـ وأماً ما يخصُ الجزائر، فالاحتلال الفرنسي تعامل مع الحجاب بطريقة الإقصاء، والضرب بعنفٍ وشراسةٍ مستميتةٍ، وخلعه بقوة في الشوارع من فوق رؤوس المسلمات.

0 \_ أما تونس ففي عام (١٩٢٩م)، حين كانت البلاد تحت الاحتلال الفرنسي، دخلت معركة الحجاب في طور جديد اصطبغ بالسياسة: ذلك أن امرأة تونسية مثقفة تدعى حبيبة المنشاري، اعتلت سافرة منبر جمعية الترقي بالعاصمة؛ فألقت مسامرة في جمع غفير من الرجال ومن الأوانس والعقائل التونسيات، وقد بسطت فيها حالة المرأة التونسية، ونددت بالحجاب، ولثاني مرة في تونس

777

جرؤت امرأة مسلمة على الوقوف أمام الجمهور ومخاطبته سافرة؛ مما أحدث رجة في القاعة، فصفق لها المعجبون، وعبس المستنكرون، وكان الجمهور خليطاً من الفرنسيين والتونسيين، وقد اعتلى عديد منهم المنصة، وتكلموا إما للترحيب بالمحاضرة السيدة حبيبة المنشاري، وإبداء الإعجاب بآرائها، ومهاجمة الآباء الجامدين المتزمتين؛ كما عبر عن ذلك المحامي محمد نعمان والمسيو "لافيت" رئيس تحرير جريدة "البتي ماتان" والمسيو"دوريل" رئيس الجامعة الفرنسية للعملة بتونس والأستاذ في معهد كارنو، وفي هذه الأمسية أخذ الكلمة بعد محاضرة المنشاري المحامي الحبيب بورقيبة ورئيس تونس الهالك فيما بعد وقال: إنَّ الوقت لم يحسن بعد لرفع الحجاب العلمة أن المجتمع المسلم لازال

ثم أصدر الطاهر الحداد عام (۱۹۳۰م) كتابه الشهير (امرأتنا في الشريعة والمجتمع)، فأصبح \_ كما يقول بوعلي ياسين: (بمنزلة قاسم أمين في مصر)، وقد قيل: (إنَّ الكتاب ليس له، إنما ألفه أحد النصارى \_ الأب سلام \_ وجعله باسمه؛ خداعًا للمجتمع المسلم)، وقد دعا الحداد في كتابه إلى أمور كثيرة منكرة، على رأسها مطالبته بنزع الحجاب وكشف الوجه \_ كخطوة أولى \_ ، يقول في كتابه مشوهًا النقاب الذي كانت

تلبسه التونسيات: (ما أشبه ما تضع المرأة من النقاب على وجهها منعًا للفجور بما يوضع من الكمامة على فم الكلاب كي لا تعض المارين)! "قلت: ولا أدري لماذا لم يشبه الحجاب الأسود الذي تلبسه المسلمة بالكساء الذي يكسو الكعبة، ويزينها؟!، أو بالأصداف التي تصون الجوهرة وتحميها؟!

٥ - ومما يعضد ارتباط الاحتلال بنزع الحجاب؛ أنَّ أحد بنود المعونة الأمريكية لأحد البلدان العربيَّة؛ تمويل بثِّ نسخةٍ عربيةٍ من برنامج الأطفال الأمريكي (شارع السمسم)؛ لتربية الأطفال على أنَّه لا فرق بين الولد والبنت، وأنَّ (البنت مثل الولد)

774

آ ـ وأختم بكلام نفيس للدكتور أحمد مورو يقول فيه: (وقد قام مفكرون إسلاميون مشكورون بفضح ورصد العلاقة بين الاستعمار وهؤلاء العلمانيين؛ فالعلامة محمود شاكر فضح لويس عوض، وأثبت ارتباطه بدوائر الاستعمار في كتابه الهام (أباطيل وأسمار)، وجلال كشك فضح ورصد العلاقة المريبة بين الأحزاب الشيوعية المصريَّة خصوصاً، والعربية عموماً، وبين الصهيونية وإسرائيل في كتابه الحركة السياسية في مصر (١٩٤٥ ـ

<sup>(1)</sup> الأعمال الكاملة ٢٠٨/٣.

<sup>(2)</sup> مجلة الأسرة، العدد ١٢٤ رجب ١٤٢٤هـ.

١٩٥٢م)، وقال: إنَّ تلك الأحزاب أنشأتها الصهيونيَّة خدمة لمشروعها المرتقب وقتناذ في إسرائيل.

وفي الحقيقة فإنه أينما سرت وفتشت، تجد هذه العلاقة بين العلمانية وبين الإنجليز، أو الفرنسيين، أو الأمريكان، أو دوائر التبشير والاستشراق، وهكذا، فعلى عبد الرازق مثلاً في دعوته لإلغاء الخلافة الإسلامية، والزعم بأنها ليست من أصول الإسلام، وإنكاره بأنَّ الإسلام دينٌ ودولةٌ، لم يكن إلا ناقلاً لبحث قام به الإنجليز وعملاؤهم في الهند إبان الحرب العالمية الأولى، وذلك خوفاً من إعلان الخلافة العثمانية لفكرة الجهاد لتعبئة المسلمين ضد الحلفاء في تلك الحرب، فأرادوا التشويش على فكرة الخلافة ذاتها، ثم قبع البحث في أدراج الخارجية الإنجليزية، إلى أن تم نشره عن طريق على عبد الرازق، وكذا قاسم أمن فما هو إلا ناقل لشبهات المستشرقين، ..نفس الارتباطات المشبوهة تجدها عند أحمد لطفى السيد؛ رئيس التحرير جريدة حزب الإنجليز (حزب الأمَّة)، ونجدها في سلامة موسى، ولويس عوض، وغالى شكرى، وشبلى شميل؛ الـذى يعترف رفعة السعيد أنَّه يدافع عن الإنجليز، ويلتمس له العذر لذلك؛ لأنَّه كان هارباً من النفوذ العثماني في الشام!، إلى أن قال: وهو الأمر الذي فضحه الدكتور: محمد عمارة، وجلال كشك

وغيرهما في أكثر من كتاب ومقال، أو مع مؤسسات أمريكية أوروبية مشبوهة؛ مثل مؤسسة فورد كونديشن؛ التي تمول نشاطات ما يسمى بحركة تحرير المرأة (نوال السعداوي)، وقد افتضح الأمر على بعض عضوات هذه الحركة أنفسهن داخل أروقة المؤتمر المذي انعقد سنة (١٩٨٦م)، حيث تساءلن عن تمويل المؤتمر، فاعترفت نوال السعداوي؛ بأن مؤسسة فورد كونديشن الأمريكية، وكذا هيئة المعونة الأمريكية، بالقاهرة وجمعية نوفيك الهولندية، ومكتب أكستوان بالقاهرة هم الذين مولوا هذا المؤتمر!)

XXII

#### المظاهرات النمائية وخلع الحجاب.

المظاهرات النسائية وسيلة استعملها المحتل الغربي منذ مائة عام في عدة دول إسلامية؛ لإفساد المرأة من خلال (عقلية القطيع)، دون أن يكون من الناس أي اعتراض!، وأعرض نماذج تاريخية لبعض البلدان الإسلامية:

١ ففي مصر: انطلقت أول مظاهرة نسائية في العالم الإسلامي زمن الاحتلال الإنجليزي عام (١٩١٩م) تحت إشراف سعد زغلول،
 وبقيادة زوجته (صفية) مع رفيقتها رائدة التغريب (هدى شعراوي)

<sup>(1)</sup> علمانيون وخونة، أحمد مورو، ص ١٤ - ١٥.

إضافة إلى مجموعة من النساء القبطيات (، وذلك للتعبير عن رفضهن للاحتلال الإنجليزي \_ كما أشيع (\_ إلا أنَّ المظاهرة تحولت عن مسارها إلى (الهتاف بالحرية ونزع الحجاب) (.).

١- وفي الجزائر يقول محمد سليم قلالة: (حدث هذا في مثل هذا الشهر من سنة ١٩٥٨م يوم الاثنين ٢٧ ماي، فبعد أن ألقى إمام مسجد سيدي الكتاني آنذاك في مدينة الشيخ ابن باديس بالجزائر أمام نحو ١٠٠ ألف شخص بحضور سوستيل وسالان. (الجنرالان الفرنسيان)، صعدت فتاة جزائرية مسلمة إلى الميكروفون لتقول: لا ندع الفرصة تضيع، إنها الفرصة الوحيدة التي تُمنح لنا للسير في طريق التحرير الكامل والمطلق، أرجوكن أن تقمن بعمل رمزي يكون دليلاً على بداية وجودنا الجديد وعلاقتنا الأخوية الكاملة تجاه أخواتنا من جميع الديانات في وطننا المشترك فرنسا، أطلب منكن أن تفعلن مثلي. وفي حركة رائعة (يقول المعلق) نزعت من الشرفة وسط دوي من التصفيق والصياح: هورا (الهورا (البرافو (البرافو (المديات وسط دوي آخر من الصياح: هورا (المورا (المرافو (المديات وسط دوي آخر من الصياح: هورا (المورا (المرافو (المديات وسط دوي آخر من الصياح: هورا (المورا (المرافو (المديات وسط دوي آخر من الصياح: هورا (المورا (المرافو (المديات وسط دوي آخر من الصياح: هورا (المورا (المرافو (المديات وسط دوي آخر من الصياح: هورا (المورا (المرافو (المديات وسط دوي آخر من الصياح: هورا (المورا (المرافو (المديات وسط دوي آخر من الصياح: هورا (المورا (المرافو (المرافو (المديات وسط دوي آخر من الصياح: هورا (المرافو (ا

<sup>(1)</sup> مذكرات هدى شعراوى، ص١٨٧.

ويبدأ فصلٌ جديدٌ في سياسة الاستعمار الثقافي لبلادنا... وفي مدينة الشيخ ابن باديس، وفي الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء ٢٠ ماي ١٩٥٨م حدث نفس الشيء أيضاً في مدينة وهران بمسرح الاخضرار، حيث تجمع أكثر من ٥٠ ألف شخص.. ألقيت الكلمات من طرف السلطات المحلية يتقدمهم الجنرال ماسو، وعُلقت اللافتات ثلاثية اللون، وقد كتب عليها: (الجزائر فرنسية)، (شعب واحد، قلب واحد)، (ديغول في السلطة)، وبعد ذلك فسح المجال للأهم. (وتوالت على المنصة فتياتٌ مسلماتٌ في سن الزهور، بلباسٍ أوروبيّ؛ ليطلبن من أخواتهن التخلي عن أحجبتهن التي تمنعنهن من تحرير شخصياتهن).

7777

وفي حماس فياض \_ يقول المعلق الصحفي \_ تقوم النساء الموجودات بين صفوف الجماهير، وأغلبهن ربات بيوت بنزع أحجبتهن، ودوسها بالأقدام في الوقت الذي ارتفعت فيه صيحات عديدة: تحيا الجزائر الفرنسية، وتبعها دويٌّ من التصفيق الحار، ويستمع الجميع ويرددون (لامارساييز) النشيد الوطني الفرنسي، ثم ينتشرون في شوارع وساحات المدينة يلعبون، ويمرحون و.. الخ.

وروجت الصحافة الفرنسية الخبر، ونشرت صور النساء وهن يحرقن جلابيبهن ، وعلقت إحدى هذه الصحف (درنيار أور): (آخر ساعة) على صورتين نشرتهما على نصف صفحتها الأولى يوم

TTE

الاثنين ١٩ ماي (١٩٥٨م): (أمامكم وثيقتان نادرتان تنفرد (آخر ساعة) بنشرهما، (لقد نزعت أمس في المهرجان مجموعة من السابات الجزائريات المسلمات أحجبتهن وأحرقنها، إنه عمل يؤكد رغبة المرأة المسلمة في التفتح على فرنسا، وبعد هذا العمل العظيم، هل يبقى في فرنسا من يرفض سياسة الإدماج؟ ستتجمع النساء الجزائريات اليوم، وستكون هذه التظاهرة الفريدة من نوعها حدثاً بارزاً في هذه الأيام التاريخية التي تعرفها الجزائر، إن وجوه النساء الشابات التي يمكن لقرائنا رؤيتها هي عنوان مستقبل الجزائر)...

٣ ي ي سوريا (قامت مظاهرة نسائية عام (١٩٢٦م) احتجاجاً على سياسية الانتداب الفرنسي) ولعلها هي المظاهرة التي ذكرها محب الدين انخطيب في مجلته: الفتح \_ السنة الأولى، ٦٤.

بعد المظاهرة الفاشلة السابقة بسنتين عام (١٩٢٨م)، قامت مظاهرة نسائية بقيادة (ثريا الحافظ)؛ التي كما تقول الدكتورة بثينة شعبان: (رفعت الغطاء عن وجهها كما فعلت مائة امرأة ونيف، كن يساهمن معها في المظاهرة نفسها)...

٤ \_ وفي الكويت: يقول الزعيم محمود بهجت سنان: (ويوم كنتُ

<sup>(1)</sup> التغريب في الفكر والسياسية والاقتصاد، ص ١٣٣ ـ ١٣٧.

<sup>(2)</sup> السفور والحجاب لنظيرة زين الدين، ص١١

في الكويت أقيمت مظاهرة من قبل قسم من طالبات المدارس يطلبن رفع الحجاب، وقد جمعن ما لديهن من البراقع (البواشي) وأحرقنها)(1)

٥ \_ وفي البحرين: تأخرت المظاهرات قليلاً نظراً لتغير الأوضاع؛
 حيث خرجت في الخمسينيات مجموعة من النسوة بمظاهرة نسائية
 (سياسية)، إلا أنّه \_ كما يقول علي تقي \_: (قامت إحدى الفتيات بنزع عباءتها، وأخذت تخطب في الجماهير)

آ \_ وفي عام (١٩٩٠م) بعد أن قدمت القوات الأمريكية إلى السعودية لتحرير الكويت، قامت مظاهرة نسائية في مدينة الرياض؛ خرجت فيها بعض النساء السعوديات، ليس لنزع الحجاب؛ بل لقضية أقل حساسية منها؛ لأنَّ المجتمع لا يمكن أن يتقبل نزع الحجاب الآن، وكانت قضية قيادة المرأة للسيارة، كما سيأتي الحديث عنه مفصلاً في صفحة ٢٩٦.

#### الفضية الثانية: المسلولة

المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل، هي من المطالب البارزة لدى العلمانيين، مساواةً في العمل، ومساواة في تولي

770

<sup>(</sup>١) الكويت، زهرة الخليج، ص١٦٢-١٦٣.

<sup>(</sup>٢) دراسة حول الأسرة البحرينية، ص١٨.

المناصب العليا في الدولة، وأيضاً المرأة تساوي الرجل في حقّ السيادة في أسرتها وبيتها، ومنازعتها للزوج على اعتلاء كرسي المسؤولية والقوامة، ويطالبون بخروجها من بيتها إلى المجتمع أسوة بالرجل، ويشجعون التعليم المختلط تأكيداً على المساواة، يطالبون بضرورة التشابه في المناهج التعليمية للجنسين باسم المساواة؛ حتى في مادة التربية البدنية؛ أي يطالبون بالمساواة التامة سياسيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، وعسكريًا، وإعلاميًا، وتربوياً فهما حسب زعمهم مساويان في جميع الخصائص البشرية، إلا الولادة والإنجاب، وسأرد على مطالبتهم بالمساواة بطريقة الحوار العقلي أولاً، ثم بالقرآن الكريم فقط ثانياً، وأختم بمناقشة أحدث مفهوم يهودي للمساواة؛ وهو (الجندرية)، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل:

#### الردود العقليَّة على انتفاء المساواة.

ربما يكون الحوار مع المطالبين بالمساواة هو نوعٌ من التسلية بالتفكير في أمرٍ لا يحتاج إلى تفكيرٍ، كما يقول الشاعر: وليس يصحُّ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليلِ

ولكن لا تمنع تلك البداهة من منافشة المخدوعين، فالمعلوم أنَّ المنادين بالمساواة لا يرتضون الإسلام حاكماً، ولا يسلِّمون له تسليماً، وعليه فإنَّ الأدلة التي أسوقها هنا، هي من باب

التنازل معهم في الحوار، وليست أدلة مستقاة من وحي التنزيل؛ بل من وحي الغرب الذي خدع العالم ببريق الديمقراطية والمساواة المزعومة، لكي يهين المرأة برميها في أماكن العمل، وجعلها بائعة في مختلف الأماكن؛ بل وتكنس الشوارع أحياناً، وتحرس الأبنية، وتمسح الأحذية، وتحمل الأثقال، وتصارع المتاعب في العمل، وفي المناجم، أو مغنية، أو ممثلة في المسارح، أو مذيعة في وسائل الإعلام المختلفة مجبرة على السفور والفتنة؛ من أجل أن الغرب الذي رسم لنا المساواة بصورة جميلة أخفى عناً أن كل هذا الشقاء الذي تعانيه المرأة سببه أنها ملزمة بالنفقة على نفسها، وأن ديننا ومجتمعنا أكرم المرأة بأن جعل الرجال يتكفلون بالإنفاق عليها وجلب قوتها وصيانتها، وهذه بعض (الأدلة العقلية) على انتفاء المساواة:

XXV

أولاً: (الذارية الفحيم) ينفي المساواة، ويخبرنا عن قيام حضارات وأمم وممالك بادت، كانت متنوعة الديانات، متعددة اللغات، مختلفة المفاهيم والأفكار، لكنها جميعاً اتفقت على أنَّ الرجل ليس مساوياً للمرأة، ولم يطرحوا قضية المساواة أصلاً للبحث؛ بل كانوا أعنف وأطغى في إعلاء شأن الرجل ورفع منزلته، وانطواء المرأة تحت جناحه حتى إنَّها تصل في كثير من الأحايين إلى المعاناة من الجور الفاحش، واعتذرت بشدة كتب التاريخ عن ذكر أمثلة

لسلطةٍ نسائيةٍ يستعطف فيها الرجل المرأة، ويطالبها بالرحمة واللطف في التعامل معه.

ألفياً: (الأنبياء) جميعه رجال في كلِّ الأديان السماوية؛ بل جميع (الآلهة) في الأديان البشرية هي ذكور، (والزعامة الدينية) في الأديان المتنوعة والملل والشرائع هي أيضاً للرجال، وعموم المناصب الدينيَّة طابعها ذكوريِّ (قساوسة) و(علماء) وما يسمُّونه (برجال الدين)، ومنصب البابا لا تخلفه فيه الـ(ماما).

غالثاً: (الزعامة والعياحة) تنفي المساواة، فقد كانت (رجولية المعالم) عبر القرون، فقد غطى الرجل المساحة العليا، وآلاف الأمثلة على (السيد والزعيم والقائد)، وتحشرجت في الأذن كلمة (الزعيمة والقائدة)، وريما يقع اعتراض في جولدا مائير، أو مارجريت تاتشر، أو بلقيس، أو شجرة الدرِّ، وإن كانت هذه الأمثلة من شذوذ القاعدة، إلاَّ أنَّ السؤال المطروح: كم في تاريخ اليهود من جولدا مائير؟!، أو كم في تاريخ البريطانيين من تاتشر؟!، أم أنَّ هذه الأسماء ضاعت في غبار الزعامة الرجولية؟!، وهذا هو الواضح في جميع الحضارات.

والطريف أنَّ المرأة وإن تولت منصباً قيادياً، فإنها مفتقرةً إلى رجالٍ يحرسونها ويحيطونها إحاطة السوار بالمعصم؛ لعلمها أن المجال للرجال، ومعلومٌ أنَّ عدد النساء عالميًّا أكثر في النسبة المئويَّة

من الرجال بثلاثة أضعاف، ومع ذلك فاستلامهن لمنصب الزعامة تاريخياً كان من النوادر.

و(جامعة الدول العربية) منذ أن تم إنشاؤها وإلى اليوم وهي ترفض المساواة، فلم يحكم في أيّ دولة عربيّة غير الرجال وققط من فهل يعقل أن تكون الدول العربية التي تحكم (بالإسلام)، والدول التي تتبنّى (البعث)، أو تلك التي تطبق أنظمة (الليبرالية الغربية)، هل يُعقل أن يكون حكام تلك الدول جميعاً أجمعوا على ظلم المرأة أن أن استقرارها في بيتها خير وأحكم من كدحها، وخروجها، ومزاحمتها للرجال في مناحي الحياة، فهل هم الذين أقصوها حقاً أن أم أنَّ الذي أقصاها هو (الواقع المجرّب) الذي تعيشه أن بل تتوقف وظيفة المرأة لدى الأحزاب العربيّة عند الذهاب مع زوجها لزيارة الدول، والوقوف إلى جواره، والظهور أمام الشاشات في الزيارة دون أدنى مسؤوليّة توكل لها أن الرجل) هو الذي بيده الحلّ والعقد والأمر كلّه أن الرجل) هو الذي بيده الحلّ والعقد والأمر كلّه أن الرجل) هو الذي بيده الحلّ والعقد والأمر كلّه أن الرجل) هو الذي بيده الحلّ والعقد والأمر كلّه أن الرجل)

رابعاً: (الدروب والمعارك الطاحنة) التي أفنت الملايين من البشر، كان ضعيتها رجالً؛ لأنهم أبطالها والممثلون لأدوارها الهامشيَّة، ولم يطبع لنا تاريخ الحروب صفحةً واحدةً لجيشٍ نسائي يغزو العالم ويستعمر الأرض؛ بل تغيبن عن صفوف الجيش في خط المواجهة الساخن، ولم يتساوين مع الرجال في السير جنباً إلى جنب لمواجهة

7.9

## المنافشة الثالثة

حتميّة مصيرها الهلاك، ولنترك التاريخ القديم، وتعالوا للحروب المعاصرة كالحرب العالمية الأولى والثانية، أو الحرب الباردة، أو في حرب العراق عام (١٩٩٠م)، أو قيادة حلف الناتو، وحلف وارسو نجد أنّها (كلّها بقيادة رجال).

خلمها: (الذبارة العالمية) هيمن عليها رجالٌ، فالتُجار والأغنياء اكتسحوا هذا المجال، وأبقوا للمرأة الهامش التجاري إن توفرت لديها الرغبة ومقومات الاقتصاد الناجح، وتأمل أغنياء العالم العشرة أصحاب الأرصدة الفلكيَّة تجد جميعهم رجالاً.

والمنتجات التي يصنعها التجار ويهدفون منها الربح المالي ترفض المساواة، ولأنهم يعلمون أنَّ المساواة تجعلهم يخسرون، فالدعاية للعطور والملابس والساعات تحتجُّ على تساوي الرجل والمرأة، لعلمها بحقيقة الفروق بين الجنسين، وأنَّ من يقول بالمساواة يقضى على تجارته بالخسران.

فالزوجية في العطور بين نسائي ورجالي، وأطقم الساعات، وأصناف الملابس، والأحذية تصرخ في وجه المساواة، وتقف مع الفطرة.

مادهاً: (المهرى) فرفض المسلولة: وأقف مع أمهر الطباخين، أو مخترعي الموضة، وأباطرة التصميم للألبسة النسائية، فأندهش أنَّهم رجالٌ، وأستغرب غياب المرأة حتى عن هذا المجال الذي هو من

أخصِّ خصوصياتها ١١.

ملبعاً: (اللباهر والمكيلة): إنَّ الذين نراهم يطالبون بالمساواة، لا نسمع صوتهم في المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الاهتمام بالمستحضرات ومساحيق التجميل، فلماذا لا يكون من ضمن بنود المطالبة أن تكون المرأة مثل الرجل ومساوية له في ترك الماكياج والكحل وبقية فروع التجمّل؛ كالملابس الشفافة والعارية؟!، وبعد هذا فإنَّه حريٌّ بالعاقل أن يدرك أثر الأصابع اليهودية خلف دعاوى المساواة، حيث إنَّ المساواة في الاستغناء عن الماكياج، وبقية فروع التجمل؛ تضرُّ بالتجارة اليهودية العالمية، فلا يمكن للعلمانيين أن يطالبوا بما يضرُّ تجارة أسيادهم.

ألمناً: (فائمة العلماء والمنفرعين)، تخلو من (تاء التأنيث)، وتطبع مكانها بصمات الرجولة في الأعم الأغلب، وليس الأمر إلى هنا وحسب؛ بل إنَّ الأسماء البارزة في الطبب، والفلسفة، وعلم الاجتماع، وعلم الطبيعة، والعلوم التطبيقية، والتاريخ بصفة عامة، تغيب عنها الأسماء النسائية في الجملة ويبقى الرجل هو حادي الركب، وبطل المقام.

الفلاسفة والمفكرون من العهد الإغريقي، والصيني، والفرعوني، وفي تاريخ أوروبا الحديثة والقديمة، وفي العهد الإسلاميّ، جميعهم رجالٌ؛ حتى يكاد اسم المرأة يختفي

إلاَّ في النادر.

وجائزة نوبل تأبى المساواة، فعدد الحائزين عليها من الرجال لا يتناغم مع الرقم النسائي الذي حاز هذه الجائزة العالميّة.

مع ملحوظة أخيرة؛ أنَّ نوبل رجلٌ وليس امرأة ، والجواثز العالميَّة هي من رجالٍ ، وليست من نساءٍ ، فالكرم في الجوائز على مستوى العالم من رجالٍ وحاتم الطائي (رجل) أشهر من أن يذكر. فله عاً: (الشعراء) يغلب في عددهم أنهم رجالٌ ، والمعلقات العشر كانت لرجالٍ ، ورواة الشعر كانوا رجالاً ، وشعراء أوروبا في عصورها المتعدِّدة رجالٌ ، وشعراء صدر الإسلام رجالٌ ، وشعراء بني أمية وبني العباس رجالٌ ، والدول المتتابعة ، والعثمانيون ، والماليك نرى الشريحة الكبرى من شعرائهم رجالاً ، وصفحات الدواوين تزدحم فيها قصائد الرجال ، وليس للنساء إلا الخانة الضيقة جداً ، تلبس تاجها الخنساء ، وتتبعها قلائل من الشاعرات ينافسن أصابع اليد في العد.

عاشراً: (اللغة) غرفض المساولة، فتقسم النوع إلى (ذكر) و(أنثى)، و(أب) و(أب) و(أم)، و(نون النسوة) و(واو الجماعة)، وهنالك ثروة لغوية هائلة تفصل الجنسين، وتقطع شرايين المساواة، ولا أخص بذلك لغتنا العربية، بل في لغات الإنسانية جمعاء، واللقب المختص بالرجل هو (السيد) للأعزب والمتزوج، أما للمرأة فإن اللقب يختلف؛ فهو للعذراء (آنسة)، وللمتزوجة (مدام).

ولو تناسينا ذلك كله، وساوينا بين الرجل والمرأة، واتفقنا أنَّ كلَّ البشر رجالٌ أو كلهم نساءٌ، وصرنا نتحدث عن النساء أنهن رجالٌ من باب المساواة، فهل يناسب أن نقول تزوج رجلٌ من رجل.

أو لنتخيل في (عهد المساواة) لو اتصل ضيفٌ على الأسرة هاتفياً، وقام بالردِّ أحد الأبناء: أهلاً بك .. من تريد؟.

فيقول المتصل: أريد بابا؟.

فيقول الابن: من تقصد؛ همل تريد بابنا الندي ولدني وأرضعني؟، أم بابا الذي لم يلدني؟

TET.

وهنا أذكر طلباً للمندوبات الدنمركيّات في المؤتمر الدولي لحقوق النساء؛ حيث طلبن إلغاء كلمة (آنسة) من سجلات المؤتمر، وجداول أعماله، واستعمال كلمة (سيدة) بدلها؛ بحيث تطلق هذه الكلمة على كلّ مشتركة في المؤتمر سواء كانت متزوجة، أو أرملة، أو عذراء، ثم يعم استعمالها في العالم للدلالة على المرأة بوجه عام، وحجّة الداعيات إلى ذلك هو أنّ لقب (مسيو، أو مستر) يُطلق على الرجال كلهم شيوخاً أو شباناً، ومتزوجين، أو غير متزوجين، فلماذا يُفرّقُ بين امرأة وغيرها بسبب زواجها؟!.

الدادي عشر: (علم الأحماء) ينفي المساواة؛ حيث يثبت أنَّ خلايا الرجل تختلف عن خلايا المرأة تماماً، وأنَّ نسبة الدم في جسم الربحل تختلف عن نسبته في جسم المرأة، وأنَّ حجم القلب يختلف

بينهما وأنَّ طولهما في المتوسط مختلف أيضاً، والهرمونات منها ما هو (هرمونات ذكرية)، أو (هرمونات أنثوية)، والسرد يطول لتعدد الفروق، ولكن أكثر الناس لا يفقهون.

والفروق الجسديّة ترفض المساواة بين المرأة و الرجل، ويستحيل تجاهلها، أو التعامى عنها فمثلاً:

- اختصاص المرأة بالحيض والنفاس وتهيئة جسدها للرضاعة، و(احتواؤه على الرحم)، لا نجده عند الرجل.
  - الإسراف العاطفي لدى المرآة يقابله طغيان العقل لدى الرجل.
- ندرة الشعر في نموِّه لدى المرأة، يقابله كثافة الشعر لدى الرجل.
- ينطوي تحت بساط الاختلافات الجسديَّة في الشعر؛ ظهور الصلع لدى الرجال بصفة سائدة، يقابلها انعدام الصلع في الغالبيَّة العظمى لدى النساء، يقول الفريد كابو: (لن تصبح النساء مساويات حقاً للرجال إلاَّ عندما يرضين بأن يصبحن ذوات صلعة ويفرحن بذلك).

وي النهاية نقف مع المطبلين للمساواة أمام الصرخة الحديثة التي حاول فيها بعض البشر من الجنسين أن يقلبوا نوعهم للنوع الآخر بواسطة العمليات الطبية التي حاول الطب فيها أن يغير النوع من (ذكر) إلى (أنثى) أو العكس؛ حيث يعلن الطب إفلاسه عن القدرة على تحويل الرجل إلى امرأة، أو العكس بواسطة التكنولوجيا، وعمليًات التشريح المتطورة، فإذا كان الطب بتطوره وتقنياته يصطدم بعجزه عن تحقيق المساواة، فكيف

للمنادين بها دون مبضع جرَّاح أو غرفة عمليَّاتٍ؟!.

علماً أنَّ بروز المرأة في بعض المناشط الذكرية، وإبداعها فيه يستلزم خسارتها لأمومتها؛ كرياضة السباحة والجسري، وعرض الأزياء والتمثيل، وعندما ترغب في أن تصبح أمَّا فإنَّها تحمل، وتلد، وحينها ستخسر ذلك المجال الذي برزت فيه، أما الرجل فبروزه وتميُّزه وتألُّقه في أيِّ مجال لا يمانع من تميُّزه في مجال الأبوَّة.

الثاني عشر: (ميطرة الرجل جنميًا) تكسر دعاوى المساواة بين الرجل والمرأة، فلو أراد الرجل اغتصاب امرأة في حالة إغماء وغيبوبة، لوقعت جريمة الاغتصاب ثم الحمل، أمّا لو افترضنا العكس وصارت حالة الإغماء من الرجل، وخلت به المرأة، لعجزت أتمّ العجز عن وقوع الجريمة، ولن تكون هناك حالة اغتصاب، ولن يحدث الحمل حتماً، وأدعياء المساواة مأساتهم مأساة.

الثالث عشر: ملوك الفرد (محكو المملولة)، ينفي المساواة، فالثورة الفرنسيَّة قامت على يد رجال ونساء، ومنها كانت الشرارة الأولى التي تبعتها أوروبا في مسيرة التحرُّر، وأحد البنود التي قامت عليها هذه الثورة (المسلولة) ومع ذلك لم تحكم المرأة في فرنسا مطلقاً.

وعيد (الأم) لديهم يحكم بانتفاء المساواة، فإن كانوا يريدون بهذا العيد إظهار حق الأم، فالحقوق للوالدين جميعا،

720

فالأولى أن ينادوا بعيد (الوالدين)؛ بل لم يجعلوا عيداً (للأب) أبداً، فهل هم بذلك يطالبون برفع المرأة فوق الرجل، أم أنَّ في هذا إقراراً مبطناً بضعف المرأة، وعدم مساواتها بالرجل، وحاجتها للدعم، وللوقوف معها بمثل هذه الطقوس؟!.

ثم إنَّ الغرب الزاعم لهذه المساواة، نزع اسم المرأة من شجرتها الأسريَّة، فنسبها إلى زوجها؛ ليتغيَّر اسمها (بعد الزواج) عن اسمها (قبل الزواج)، وهذا نوع من الامتهان، والاحتقار الواضح، بخلاف جوهر المساواة الذي يزعم الرفعة لها والكرامة، مع التأكيد هنا على أن الغرب نقل نسبها من رجلٍ وهو (الأب)، وأضافها إلى رجل وهو (الزوج)، فبقيت المرأة غير مساويةٍ للرجل؛ بل في مرتبة التابع.

الرابع عشر: الأحوار الغي فشغلها المرأة في المجنمع تنضي المساواة: فالمتأمل لقيادات الجيش، وقادة الحروب، ورؤساء الدول، والوزراء، يجد أنَّ المرأة تشغل الجزء الأقل في النسبة المتويَّة، بينما في مجال الفنّ، والمجون، والأغاني والطرب، والرقص، والتمثيل، وتقديم البرامج الإخبارية، تأخذ المرأة نصيب الأسد، والنسبة العالية لها، وبقيت المساواة منحصرة في عقولهم، فقط في خروج المذيع والمذيعة في كل نشرة إخبارية رئيسية، أو تقديم البرامج.

ويندرج تحت هذه النقطة المسميات التي أصبحت مسلمات

إداريَّة مثل (مدير عام)، وبالمقابل (سكرتيرة)، فهي دلالةٌ صريحةٌ على أنَّ الكثرة من المديرين رجالٌ، وأنَّ وظيفة (السكرتارية) مخصّصةٌ للنساء، وهذا من الخدع التي جلبها لنا الغرب من أجل الاستمتاع بالأنثى، واللهو بها، فهي لا بدَّ أن تكون بمواصفات جسديةٍ أكثر منها قيادية، وجعلوا هذا الاسم مألوفاً حتى أصبح قانوناً، ويبقى الرقم (٢) متاحاً لتسابق الأنثى دون الرقم (١)، وهو رقم الرئاسة والأولويَّة والصدارة، تقول الكاتبة الفرنسية برانديت باوين: (في ربيع عام ١٩٦٨م شاهدنا انفجار حركات طلابيَّة عالميَّة تدعو إلى إنهاء التعامل وفق مفهوم الفئات الاجتماعيَّة، وكان النساء قد شاركن في جميع تلك الحركات، ولكن سرعان ما اكتشفن أن وجودهن داخل التنظيمات لم يكن إلاَّ لتقديم الشاي والقهوة وطباعة المنشورات على الآلة الكاتبة، واستعمالهنَّ لاحقاً كمن مستوى اتخاذ القرار) ".

وفي كلِّ أنحاء المعمورة توجد (مهنة الحمَّالين)، ولا توجد (مهنة الحمَّالات)، وأيضاً (وظيفة البوديجارد) هي (وظيفة حماية)، ولا يوجد (وظيفة بوديجارد) تمارسها النساء؛ لأنَّ أجساد النساء

<sup>(1)</sup> مجلة الأسرة، العدد ٦٣ جمادي الآخرة ١٤١٩هـ.

## المنافشة الثالثة

تشهد بعدم التساوي.

الذاهم عشر: (الرباضة) تضع بوابة خاصة لدخول النساء، فنشاطاتها المختلفة تسد بيديها الباب اعتراضاً على المساواة، و(مدرجات الأندية) تبدو على ملامحها الذهول والاندهاش لو رأت امرأة تلعب في فريق الرجال؛ لأن هذه اللقطة لم يسجلها التاريخ مطلقاً، بل إن الرياضة تجعل فريقاً من النساء يتبارين مع فريق آخر مثلهن، ويبقى الاختلاط محرّماً في شرع الرياضة أيضاً، ومسابقات الجري، يليها المصارعة، يتبعها رفع الأثقال، وجميع أصناف الرياضة تشهد بفاقع الألوان أن الأنثى لا تساوي الذكر، فما لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً؟!

ناهيك عن الأعمال الخارفة للعادة كسحب الأوزان الثقيلة، أو سباق السيارات، وكلُّ ما يصدق عليه (فن السيطرة على الألم) تجد أنَّ فرسانه هم الرجال دون شقائقهم من النساء. الماحم عشر: (البغاء) فمنذ فجر الزمان الأول، وهذه الخطيئة تشهد بالفارق بين الجنسين، فهذا الميدان الرخيص كان من حصة المرأة، فهي التي تتقاضى ثمنه، والرجل هو الذي يشتري بضاعته، وسيعجز المطالبون بالمساواة أن يجدوا في صفحات البشرية صورة للرجال، وقد جعلوا من أجسادهم مهنةً للبغاء، ووظيفةً لكسب المال بسبب فقرهم وحاجتهم، وأن يجدوا المرأة استغلت حاجتهم

وفقرهم؛ لكي تسلب الرجال أعزّ ما يملكون وهو (العرض)، ومجرد الاستماع لمثل هذا الكلام يرسم الابتسامة على الشفتين.

ويلتصق بهذا المعنى مسابقات (ملكات الجمال) التي لم تبتكر مسابقات (ملوك الجمال)، لانعدام المساواة، ولم تتقبله نفوس الناس لعدم انتشاره، وأضف إلى ذلك مهنة (الاستعراض الجسدي) بالرقص الشرقيِّ خاصَّة، الذي تمتهنه النساء بلا منازع، ونراه أيضاً في الأعراف الإنسانية عامة؛ حيث يصطف المتفرجون حول (المرأة الراقصة) للاستمتاع برؤية جسدها دون أن يكون هنالك مساواة في تبادل الأدوار، وأولئك الذين يدعون إلى المساواة بين الرجل والمرأة يعجزهم أن يأتوا بأمثلة للمساواة في هذا المجال؛ ومن المغالطة أن يخبرونا؛ أنَّ رجلاً عقد اتفاقاً مع أحد المراقص في فترة زمنية خلال ساعات اليوم، فيأتي لكي يرقص أمام المتفرجات باستعراض جسدي متمر يجلب الكثير من النساء المتفرجات، ويحقق الوفير من الأرباح، فهذا لا يحدث إلاً إذا استنوق الجمل.

المابع عشر: (نظام حورات المياه) في الأماكن العامة، والمطارات، والمتزهات، والمرافق، والمطاعم يفرق بين دورات المياه التي تخص النساء، والتي تخص الرجال، فهاهي دورات المياه اكتشفت الفرق الدي عجز عن اكتشافه المطالبون بالمساواة، فهل يرضون ويطالبون بالمساواة في كل نواحي الحياة، ويرفضونها في دورات

729

70.

المياه؟١.

الثامر عشر: (البهائم) تشارك في رفض المساواة بين الجنسين، فالأسد يخالف اللبؤة في التركيب والوظيفة في الغابة، ومهام العمل؛ بل حتى في الشكل الخارجي، والديك يترفع عن التشبه بالدجاجة، وعلى ذلك قس، ومن لم يصد في فليتذوق حليب الثور.

(والبيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك يكون إلى الخراب).

النامع عشر: (العملية البنمية) تفرق بين الرجل والمرأة بجلاء واضح؛ حيث يكون إنتاج الرجل من الحيوانات المنوية ملايين ضخمة متوفرة في كلّ وقت، بينما المرأة لا يكون لها من الإنتاج إلا بويضة واحدة خلال ثلاثة أيام من كلّ شهر.

العشرور: (ومائل الإعلام) تنفي المساواة، فحينما تتجدث عن بشاعة الحروب، وفتكها بالمستضعفين، وترغب في استدرار عواطف الجماهير، نراها دائماً تقول باستنكارٍ وشجبٍ: (تم قصف المبنى، وفيه نساءٌ وأطفالٌ)، ولا تذكر الرجال.

الدادي والعشرور: (الطفولة) ترفض المساواة، فالفطرة لدى الأطفال تجعل فواصل عميقةً بين البنت والولد في تصرفاتهم، مهما حاولنا أن نجبرهم على خلاف فطرتهم، والدليل على ذلك نمط اقتنائهم للألعاب، فالبنت تقتنى الدمية، وأدوات الطبخ، والولد يقتنى

السيارة والبندقية؛ بل وحتى في حركاتهم الفطرية، أو تعاملهم مع الحياة، أو تسميتهم لألعابهم، فالولند يقلند أبناه، ويقتفي أشره، والبنت تحذو حذو أمها، وتتقمص دورها.

الثاني والعشرور: (النسب) للآباء حوى الأمهائ؛ بالرغم من أنَّ المرأة هي الأكثر معاناة وتحمُّلاً للمشاق في الحمل والولادة، وفي نظرة شاملةٍ لكلِّ صفحات التاريخ نجد أنه لم يحصل أن كان المولود منسوباً إلى أمِّه، فالبشر رجالهم ونساؤهم يسيرون على النظام الصحيح في التسمية بالنسب إلى الأب، وهنا نطرح سؤالاً للمطالبين بالمساواة، وهو: إنَّ زمن التحرُّر والمناداة بالمساواة في عصرنا الحالي هو أشدُّ عصر ظهرت فيه دعاوى المساواة، فلماذا لم نر أحداً منكم نسب أبناءه إلى أمهم دون النسب له هو ؟!.

بل هنالك في الثقافة الغربية تجاوزٌ أحمق في مسألة النسب؛ فحتى المرأة حين تتزوج يتم سلب نسبها من أبيها، وتنسب إلى زوجها، ولا ينسب زوجها إليها، بل غاية ما صنعه قاسم أمين، وسعد زغلول وغيرهم، هو أنّهم نهجوا النهج نفسه مقلدين.

وحديثاً قامت ابنة نوال السعداوي بنسبة نفسها إلى أمها، جرياً على خطى أمها في التحرر، واعترافاً بفضلها عليها كما تزعم، ولا أدري لماذا نسيت نوال السعداوي أن تنسب نفسها إلى أمها، كما فعلت ابنتها؟ لـ

701

### الأدلة القرآنيَّة على انتفاء المماولة.

تسممت بمفهوم المساواة عقول بعض المسلمين، فتناولوه بالترديد، مما جعله يحقق انتشاراً واسعاً في قناعات ومفاهيم المجتمعات، وبعد الانتشار الواسع تأتي مرحلة التصديق بها، ثم مرحلة الدفاع عنها، ثم مرحلة التبنّي وحشد الأدلة، بل إنَّ بعض الفضلاء أخذوا ينزلقون مع هذه الدعاوى، فصرنا نسمع بعض (الفتاوى الانهزامينة) في بعض وسائل الإعلام من بعض الفضلاء حول المساواة بين الرجل والمرأة، وأنَّ الشرع المطهر لم يفرق بينهما؛ في جميع الأمور، ثم صرنا بعد ذلك نرى المبالغة في حقوق الزوجة، وما تبعه من التوسع المتطور الذي لم نكن نسمعه من قبل، ولا يتناغم مع أدلة الكتاب والسنة أولاً، أو الواقع الذي نعيشه ثانياً؛ حيث إنَّ أمهاتنا والنساء الأوليات لم ينلن من الحقوق ما نالته النساء في هذا الزمن، وكان في معيشتهنَّ بعض الظلم، وحين أتى عصرنا نالت النساء حقوقاً أكثر، ومع ذلك نرى ازدياد المطالبة بالحقوق وغير الحقوق.

أسوق هنا الفروق بين الرجل والمرأة من القرآن الكريم فقط دون السنَّة النبوية، بالرغم من أنَّ السنَّة وحيٌ عن الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَن الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوحَى ﴾ االنجم

٣ - ٤ ]، ولكن هذه الأدلة التي أسوقها هنا أخاطب فيها أصنافاً عدّةً؛ هي:

أ) العلمانيّون: وهـؤلاء أناسٌ يخفون الكفر، ويظهرون الإسـلام حين يكـون الإسـلام قويّاً حاكماً، ولا يستطيعون إظهار الكفر، والمجاهرة بالزندقة أوالإلحاد برفض الآيات القرآنيّة، فـإذا سـيقت مثـل هـذه الأدلـة مـن القـرآن، فـإنهم يلزمـون السكوت؛ حفاظاً على صورتهم أمام الناس، كما صنع أسلافهم من منافقي المدينة؛ حيث قال الله \_ تعالى \_ عنهم:
 ﴿ يُحْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مّا لاَ يُبدُونَ لَكَ ﴾ [آل عمران ١٥٤].

707

ب) أصحاب الفكر المستير أو من يحبون أن يُطلق عليهم مصطلح (التنويريون)، أو (العقلانيون)، أو (معتزلة العصر)، أو (العصريّون)، وهؤلاء أناس يرون أنَّهم مجدِّدون في طريقة فهمهم للإسلام، وأنَّهم يمثلون الصورة المتحضرة للإسلام بالفهم المتطوّر الراقي، ولكنهم وصلوا في نهاية المطاف إلى الوصول إلى أقرب نقطة من العلمانية، فصاروا يروجون لأغلب الأفكار العلمانية إن لم يكن كلها، بمظهر يبدو إسلامياً، الأفكار العلمانية تعارض الدين، وتحرف معاني القرآن الكريم، ومن أبرز علاماتهم؛ رفض الأحاديث النبويَّة وعدم الكريم، ومن أبرز علاماتهم؛ رفض الأحاديث النبويَّة وعدم

الاستدلال بها، أو التحاكم إليها بحجَّة أنَّ الأحاديث (آحادً)، وهم لا يأخذون دينهم عن (آحاد)، فأحببت أن أسوق الأدلة القرآنيَّة فقط؛ لأنَّ القرآن الكريم هو نقطة التقاء مع هذا الصنف، دون الاستدلال بالأحاديث؛ لأنَّها غير مقبولة عندهم.

ج) بقيَّة المسلمين وهؤلاء لا مشكلة معهم، فالتحاكم للآيات القرآنيَّة هي محل اتفاق معهم، وهم لا يرون المساواة بين الذكر والأنثى؛ ومن خُرع منهم بهذه الدعاوى، فإنَّ هذه الأدلة كافية لإيضاح الفروق، مع أنَّ الرجوع للسنَّة عبادة واجبة والتحاكم لها مطلبٌ لازمٌ.

ومما ينبغي التأكيد عليه قبل تعداد الشواهد القرآنية الكريمة لانتفاء المساواة بين الذكر والأنثى هو منهج أرشدنا الله إلى اتباعه في هذا الشأن يدعو إلى الرضا بما قسم الله من نصيب للرجال وللنساء، وأن لا يتحسر أحدهما على فضل خص الله أحدهما به . يقول الله تعالى : (وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) [ النساء : ٣٢].

وفيما يلي بعض الأدلة القرآنية التي تؤكد عدم المساواة: الأول: إنَّ الرجل هو الأصل في بداية الخلق، والمرأة هي الفرع، يقول الله \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ

مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا... ﴾ [الأعراف ١٨٩]، فآدم هو الأصل، وخلق الله من ضلعه حواء \_عليهما السلام\_.

الثاني: اختلاف الدرجات بين الرجل والمرأة، فالله ـ سبحانه وتعالى ـ أعطى الرجال درجة تميّزهم على النساء بقوله سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ﴾ [ البقرة ٢٢٨].

الثالث: قسم الله \_ سبحانه وتعالى \_ مسؤولية الأسرة، فكلف الرجال بالقوامة دون النساء، بقوله \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿ الرَّجَالُ الرَّجَالُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِهَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِمِمْ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء بِهَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِهَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِمِمْ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء بِهَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِهَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِمِمْ فَالصَّالِمِ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ فَالصَّالِمِ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ فَالصَّالِمِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلاَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلاَ تَعْفُونَ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلاَ تَبْعُصُوا عَلَى اللهُ اللهُ

الرابع: فرَّق الله - سبحانه وتعالى - في تقسيم الميراث بين الزوج والزوجة، بقوله: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن أَمْ يَكُن مُّنَ وَلَدٌ

Y00

.. [ النساء ١٦]، فهذا نصيبكم من مالهن في الإرث، وأما نصيبهن من ماله وتعالى ـ عنه: ( نصيبهن من مالكم الموروث، فيقول ـ سبحانه وتعالى ـ عنه: ( وَهُنَّ الرُّبُعُ عِاَّ تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ) [ النساء ١٦]، ويدخل في ذلك قوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْ لاَدِكُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيْنِ ) [ النساء ١١].

الخامس: تنتفي المساواة في أنَّ عيد لُّ للرجل التمتع بالجواري والإماء، ولا يجوز للمرأة أن تتمتع بالعبد الذي تملكه، يقول سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مًا مَلَكَتْ أَيُّانُكُم ﴾ [ النساء ٢٥].

السادس: لم يبعث الله \_عزَّ وجل\_ من الرسل والأنبياء؛ لتبليغ رسالته إلاَّ رجالاً يقول \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ إلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل ٤٣]، وجميع آيات القرآن الكريم تثبت ذلك.

السابع: الخطاب في القرآن الكريم جاء في أغلبه موجهاً للرجل والمرأة تابعةً له في ذلك، ولم يأت خطابٌ للمرأة إلا نادراً، فالآيات تبدأ بقوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَا أَيُّ اللَّذِينَ آمَنُواْ... ﴾ ، والضمائر والجموع للمذكر في أوامر الله ونواهيه، وأمًّا النساء فيدخلن في

هذه الأوامر والنواهي تبعاً للرجال.

فإن لم تنسب المرأة إلى زوجها نُسبِت إلى ولدها، كما في قوله \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمُّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ 1 القصص ٧ ].

YOY

التاسع: وصف الله \_ سبحانه وتعالى \_ الزوج بوصف السيد على زوجته؛ كما في قوله \_ عز وجل \_: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ 1 يوسف ٢٥]، بينما قال الله \_ سبحانه وتعالى \_ عنها: ﴿ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقِّ ﴾ [ يوسف ٥٥].

العاشر: إذا مات الزوج، فإنَّ على الزوجة عدة تعتدها لقوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا... ﴾ [ البقرة ٢٣٤]، وأما الزوج فليس عليه عدة، وبإمكانه الزواج متى رغب في ذلك؛ بل إنَّ الإسلام رغبه بالإسراع في الزواج.

الحادي عشر: شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين؛ لقوله سسبحانه وتعانى \_: ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ عِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا اللَّحْرَى ... ﴾ والبقرة ٢٨٢.

الثاني عشر: مناداة الله - سبحانه وتعالى - للوالدين بالاسم الخاص بالأب وهو الرجل، وليس الاسم الخاص بالأم وهي المرأة؛ فيقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا

أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ الجُنِّةِ..) [ الأعراف ٢٧]، ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَّ لَكُمَا... ﴾ [الأحقاف ١١]، ولم يقل الأُمَّين أو الوالدتين، فالنسب يكون للرجل دوماً دون المرأة في جميع الألفاظ؛ بل حتى في إطلاق مسمى الأولاد تكون فيه الأنثى تبع، فيقال (الأولاد) للجميع، ولكن لا يطلق لفظ (البنات) على الجميع ليشمل الجنسين معاً، وزد على ذلك الإخوة؛ فالنسب لجمع الذكور منه دون الإناث، كما في قوله \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَالْبِنَاقُ كُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ ... ﴾ [ التوبة ١٤٤].

409

وأخيراً أوصى الله \_سبحانه وتعالى \_ أن يكون نسب كل مولود للأب وليس للأم، في قوله: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ...) [ الأحزاب ٥ ].

الثالث عشر: وصف الله \_ سبحانه وتعالى \_ المرأة في القرآن بأنّها تنشأ في الدعة والنعومة والزينة والتجميُّل، وأنّها عاجزة عن الأمور الشداد، والقتال، والإبانة في الجدل، والخصومة؛ كما يقول \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿ أَوَمَن يُنَشَأُ فِي الْجِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْجِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ الزخرف ١٨٥، وهذا الوصف خاص بالمرأة دون الرجل. الرابع عشر: شرع الله \_ سبحانه وتعالى \_ أنّ الرجل يباح له أن

يتزوج من النساء؛ بزوجة وثانية وثالثة ورابعة، وهذا للرجال فقط دون النساء، يقول ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مّنَ النّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبُاع ... ﴾ [ النساء ٣ ]، وفي قوله: (...ما طاب...) دلالة على العلو والأفضليَّة، وأما المرأة فلا يتزوجها إلا رجلٌ واحدٌ. الخامس عشر: قول الرجل الصالح شعيب لموسى بن عمران حليهما السلام ـ : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْتَتَيَّ هَاتَيْنِ... ﴾ [ القصص ٢٧ ]، فالمرأة تتزوج منتقلة من ولاية رجلٍ وهو (الأب) إلى ولاية رجلٍ وهو (الزوج)، وتتضح الصورة أكثر بقوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ... ﴾ [ النساء ٢٥ ]، وأما الرجل فيتزوّج دون إذن أحد.

السادس عشر: وضع الله \_ سبحانه وتعالى \_ الطلاق بيد الزوج، بينما المرأة لا يصحُ منها الطلاق ولا تملكه بقولها (أنت طالق)، يقول \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْ تُمُ النَّسَاء فَ بَلَغْنَ أَجَلَهُ نَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمَسِكُوهُنَّ فِمَرَارًا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ مَنفُسهُ ﴾ [ البقرة ١٢٢ ]. السابع عشر: أحل الله \_ سبحانه وتعالى \_ للرجل المسلم أن يتزوج السابع عشر: أحل الله \_ سبحانه وتعالى \_ للرجل المسلم أن يتزوج الكيابيَّة، ولكنَّ المرأة المسلمة لا تتزوج إلاً مسلماً، يقول \_

سبحانه وتعالى - : ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيَّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمُ الطَّيَّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن اللَّهُ مِنَ اللَّوْمِنَاتُ مِنَ اللَّوْمِنَاتِ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ اللَّوْمِنَاتِ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ اللَّوْمِنَاتِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاللَّحْصَنَاتُ مِن الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاللَّحْوَرَهُنَّ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْذَانِ ﴾ [المائدة ٥].

الثامن عشر: تقول امرأة عمران \_ عليها السلام \_ : ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْمُن عشر: تقول امرأة عمران على سبيل كَالْأُنثَى... ﴾ [آل عمران ٣٦]، قالتها امرأة عمران على سبيل التحسير، والتحرين، وفوات المطموح إليه، حيث كانت تطمح في مولودٍ ذكرٍ، فأبانت بكلامها أنّها كانت تطمح للأفضل، وهو الولد الذكر.

فإن كان هذا القول: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنثَى... ﴾ هو من كلام الله \_ سبحانه وتعالى \_ فهذا حكم الخالق على انتفاء المساواة، وهو أحكم الحاكمين، وإن كان هذا الحكم من قول امرأة عمران \_ عليها السلام \_ نقله الله لنا في كتابه، فهذا حكم امرأة حكمت فيه على جنس النساء، وهي أدرى بفطرة المرأة وطبيعتها.

التاسع عشر: خصَّ الله \_ سبحانه وتعالى \_ آدم \_ عليه السلام \_ بأنَّه خلقه بيديه، ونفخ فيه من روحه؛ إكراماً وتشريفاً، وأمر الله

\_ سبحانه وتعالى \_ الملائكة بالسجود له دون أن يكون هذا الفضل لأمنّا حواء \_ عليها السلام \_ ؛ مع أنَّ البشرية خلقت منهما جميعاً، وهذه الميزات خاصَّةُ بآدم لوحده، ونالت أمنا حواء، وذريتهما التكريم تبعاً لتكريم أبيهم، يقول \_ سبحانه وتعالى \_ : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } [ البقرة ٢٤]، ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لَوْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } [ البقرة ٢٤]، ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لَلْ خَلَقْتُ بِيدَي كَانَ البقرة ٢٤]، ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لَلْ خَلَقْتُ بِيدَي كَا البقرة ٢٤]، ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لَلْ خَلَقْتُ بِيدَي كَا البقرة ٢٤]، ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لَيْ اللّهُ عَلَقْتُ بِيدَي كَا البقرة ٢٤]، ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لَيْ اللّهُ عَلَقْتُ بِيدَي كَا البقرة ٢٤]، ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَا لَيْ اللّهُ عَلَقْتُ بِيدَي كَا البقرة ٢٤]، ﴿ قَالَ يَا إِنْكِيسُ اللّهُ عَلَقْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَعَوْا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [ الحجر ٢٩].

العشرون: وعد الله \_ عزوجلً \_ الرجل والمرأة في الجنّة بالنعيم الكبير، وخص الرجل بالتنعم (بالحور العين)، فقال \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿ وَحُورٌ عِينُ كَأَمْنَالِ اللَّوْلُو المُكْنُونِ ﴾ [ الواقعة - ٢٢ - ٢٣]. الحادي والعشرون: المرأة متاع للرجل وشهوة من شهوات الحياة الكثيرة التي زينها الله له، فالله \_ سبحانه وتعالى \_ يقول: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقَنَطَرَةِ مِنَ النَّمَا لِلنَّامِ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحُيَاةِ الدُّنْيَا... ﴾ وَالْفِضَةِ وَالْحَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحُيَاةِ الدُّنْيَا... ﴾ والفيضَةِ وَالْحَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحُيَاةِ الدُّنْيَا... ﴾

أُجُورَهُنَّ... ) [ النساء - ٢٤].

الثالث والعشرون: الظهاريقع من الزوج تجاه زوجته فقط؛ بأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، أما المرأة، فإنه لا يقع منها ظهار لو قالت لزوجها: أنت علي كبطن أبي، أو كظهر أمي، فكلامها في شرع الله ـ سبحانه وتعالى، لا تنبني عليه أحكام الظهار الواردة في الآية: ﴿ قَدْ سَمِعَ الله قُوْلَ الَّتِي ثُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى

الله والله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعُ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نَسَائِهِم مَّا هُنَ أُمَّهَا بَهِمْ إِنْ أُمَّهَا بُهُمْ إِلَّا اللَّاثِي وَلَدْبَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيقُولُونَ مَن نَسَائِهِم مُنكَرًا مِّن الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ الله لَعَفُو تَعَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نُسَائِهِم مُنكَرًا مِّن الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ الله لَعَفُو تَعَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نَسَائِهِم مُنكَرًا مِّن الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ الله لَعَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نَسَائِهِم مُن يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَهَاسًا ذَلِكُم مُ تُوعَظُونَ بِهِ وَالله بَمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَهَاسًا ذَلِكُم مُ تُوعِيرًا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ مُن هُرَيْنِ مُسَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَهَاسًا فَكَمُ مُن فَعْن لَمْ يَعْرَفُوا مِن الله وَمِن الله الله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ فَمَن لَمْ يَسْعَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ عُمُورُهُ وَلَاللَّهُ وَلِلْكَ اللَّهُ وَلِلْكَ لِي لَا اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ وَلَاكُورِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [سورة المجادلة ١ - ٤].

الرابع والعشرون: النشوز قد يقع من الزوج أو من الزوجة، وفي حال نشوز الزوج أوصى الله مسبحانه وتعالى مبأن ترضى الزوجة بالصلح، يقول معزّ وجل عن نشوز الزوج: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُم صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَنُهُ النساء ١٢٨.

وأما النشوز من الزوجة فإنَّ الله \_ سبحانه وتعالى \_ جعل عليه أحكاماً كما في قوله: ﴿ وَاللاَّتِي نَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالْلاَّتِي نَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالْمِرُبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [ النساء ٢٤]، وقوله: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ... ﴾ يدل على أنَّ

عصيان الزوجة لزوجها يوجب لها العقاب المتدرِّج، وأنَّ طاعتها تمنع الزوج من البغي عليها بأي سبيلٍ كان.

الخامس والعشرون: التقابل بين الذكر والأنثى في القرآن الكريم واضح كوضوح التقابل بين الحق والباطل، وهذا أمر معلوم ذكره، يقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَأُنثَى ﴾ [ الحجرات ١٦]، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً ﴾ [ النساء ١١، وقال عن الإنسان: ﴿ أَلُمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يَكُم مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً ﴾ [ النساء ١١، وقال عن الإنسان: ﴿ أَلُمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يَكُم مَنْ مَنِي الذَّكَرَ وَالأَنْثَى ﴾ يُمْنَى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى \* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَنْثَى ﴾ [ القيامة ٣٧ - ٢٩]، وقال: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى \* وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ \* وَمَا خَلَقَ الذَّكُرَ وَالأَنْثَى \* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى ﴾ [ سورة الليل ١ - ٤].

ومما يجدر ذكره أن عدم التساوي؛ الذي أكده القرآن الكريم، لا يعني (دونية المرأة) واحتقارها؛ بل يعني (الاختلاف) بين الرجل والمرأة، فالسماء مختلفة عن الأرض، والشمس لا تشابه القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك بسبحون.

كما أن عدم التساوي بين الرجل والمرأة لا يعني انحصار

الفضل للرجل؛ بل قد تكون المرأة أفضل وأعلى مقاماً منه، فالجنة تحت أقدام الأمهات، وليست تحت أقدام الآباء، والبنات سترٌ من النار لأهلهنُّ دون الأولاد.

### مصطلح الجندريّة الجديد

مصطلع جديد متطور لقضية المساواة، أطلقته (الحركات الأنثوية المعاصرة)، فخرج على المسرح السياسي والاجتماعي والثقافي على استحياء عام (١٩٩٤م) في مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة؛ حيث ورد المصطلح في المؤتمر (٥٧) مرة، ومراعاة لخطة التهيئة والتدرج في فرض المفهوم، ظهر المصطلح مرة ثانية، ولكن بشكل أوضح في وثيقة بكين (١٩٩٥م)؛ حيث تكرر مصطلح الجندر (٢٣٣) مرة، ومعناه باختصار: أنَّ الخلقة الجسديَّة سواء للرجل أو للمرأة، ليس له علاقة باختيار أدوارهم الاجتماعية التي يمارسونها، فالمرأة ليست امرأة، إلاً لأنَّ (المجتمع) أعطاها ذلك الدور، وكذلك الذكر، ويمكن حسب هذا المعنى أن يكون الرجل امرأة يحق له أن يُنكح، وأن تكون المرأة زوجاً تتزوج من الرجل امرأة يوهذا تكون قد غيرت (نظرة المجتمع) لها، وجاء في تعريف الموسوعة البريطانيَّة ما يسمى بالهويَّة الجندرية: إنَّ الجندرية توقيف الموسوعة البريطانيَّة ما يسمى بالهويَّة الجندرية: إنَّ الجندرية

هي شعور الإنسان بنفسه بصفته ذكراً أو أنثى، دون النظر للتكوين الجسمي.

أعلنت الحركات الأنثوية المعاصرة مصطلح (الجندر)، بصفته امتداداً لمسألة (المساواة) المزعومة بين الرجل والمرأة، وليس مرادفاً لمعنى المساواة، فبعد المناداة بإنصاف المرأة من (الظلم)؛ الذي أوقعه بها الرجل عبر التاريخ، كان أقصى ما تطمح إليه دعوات تحرير المرأة، هو إنصافها من الغبن الاجتماعي والتاريخي المذي لحق بها، مع الحفاظ على فطرة التمين زبين الأنوثة والذكورة، فالمرأة حتى وإن ساوت الرجل؛ فإنها تحتاج إليه، وهو يشتاق إليها، دون مهاجمة الدين أو الفطرة.

حتى ظهر مصطلح (الجندر)؛ بصفته خطوةً تهدف إلى إلغاء معنى (رجل) و(امرأة)، فلا يوجد (رجولة) أو (أنوثة) أصلاً؛ بل الجميع (جندر)، بمعنى (نوع) فهو مصطلح يناسب الرجل والمرأة على حد سواء، ولا يمكن أن نفهم من ورائه جنس المقصود إن كان رجلاً أو امرأةً.

تعلن (الأنثوية المعاصرة) صراع المرأة مع الرجل؛ بل والعداوة الدائمة بينهما، وعلى أنَّ كسبها يأتي من الصراع معه حتى في العلاقات الزوجيَّة، وغابت فكرة السكن والمودَّة، وفكرة البناء

TV

المشترك، وصارت ترفع شعارات من قبيل (الحرب بين الجنسين)؛ بل والمطالبة (بالقتال من أجل عالم بلا رجال).

وتنطلق (الأنثوبة المعاصرة) في سعيها إلى إعادة صياغة اللغة، والتاريخ، والثقافة من جديد، بدون تفريق في الضمائر والأسلوب بين المرأة والرجل؛ بل كل ما سبق تعاد صياغته على أساس (الجندر).

وأيضاً تمارس الحركات الأنثويَّة المطالبة بالجندرية ضغطاً على المؤسسات الدينية الغربيَّة، لإجراء تعديلات على الكتب السماويَّة، بما يتوافق مع (الجندر) بصياغة محايدة، لأنّ حركات الأنوثة تشكك في الكتب السماويّة، على أساس أنّها من صنع الرجال، (أسهمت الحركات النسائية في تشجيع إصدار طبعة جديدة من كتب العهد القديم والجديد أطلق عليها الطبعة المصحَّحة politically corrected bible في عام (١٩٩٤م)، وتم فيها تغيير الكثير من المصطلحات والضمائر المذكرة، وتحويلها إلى ضمائر حيادية مراعاة (للفمنزم)، كما خفّف تأثير الكلمات التي تصف الشذوذ الجنسي عند الناس)، ومما يمزق نياط القلب أن ينساق وراء هذه الدعوة بتغيير الكتب السماوية نساءً مسلماتٌ، في بلادٍ مسلمة إكما جرى مؤتمر في اليمن عن (جندرة اللغة)؛ حيث

وصل الإلحاد بإحدى الحاضرات الكافرات من اليمنيات الخبيثات، أنّها والعياذ بالله قالت كلاماً شنيعاً، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنّا، تريد التعبير عن (الله) سبحانه وتعالى بضمير (هي) بدلاً من (هو)، فغضب عليها رئيس تحرير (عقيدتي) التابعة للحزب الوطني، وردّ معترضاً اعتراضاً شديداً ".

وتتبنّى (الأنثوية المعاصرة) فكرة الحريّة الجنسيّة المطلقة للمرأة، وأنّ الأنوثة لا تمنعها من أيّ شيء يمكن أن يقوم به الرجل، ومن حقّها ممارسة الجنس مع الرجال حتى وإن كانت متزوجة، فالزواج لا يمنعها من تلك الحريّة الجنسيّة.

وتقوم (الأنثوية المعاصرة) على تخليص المرأة من واجبات البيت، وإعدادها اقتصاديًا، وأن تكون عمليَّة تربية الجيل من مسؤوليات الدولة، وليس من مهام المرأة؛ فالأسرة نظامٌ ظالمٌ للمرأة، فقد ظلمها المجتمع فيه بفرض رجلٍ واحدٍ في حياتها وهو الزوج، بسبب تافه على حدِّ زعمهم - ؛ وهو معرفة نسب الولد، إذن فلا بدَّ من الثورة على الأسرة بصفتها نظاماً اجتماعيًا يظلم المرأة، وأن يحذف مصطلح (زوج) ويستبدل بكامة (شريك).

<sup>(1)</sup> من محاضرة بعنوان (تحرير المرأة من البذر إلى الحصاد)، لمحمد المقدم.

تعطي (الأنثوية المعاصرة) للمرأة حقّ تملُك جسدها، وحقها في رفض الإنجاب، وحقها في الإجهاض، وحقها في رفض الأمومة والرضاع، وحقها في رفض التربية ورعاية الأولاد، وحقها في إطلاق رغباتها الجنسيَّة، والحبّ الحرّ؛ بل وحقها في الشذوذ وحقها في الزواج من امرأةٍ مثلها، وطلب إصدار قوانين رسميَّة تعترف بها بصفتها أسرة شرعيَّة تملك كلَّ الحقوق الشرعيَّة للأسرة الطبيعية، فنتج عن ذلك أمورٌ:

شيوع الإباحيَّة الجنسيَّة، وما ترتب عليها من أمراض، وكثرة الأمهات اللواتي لم يتزوجن ويغلب عليهن سن المراهقة، وتوفير موانع الحمل، ورفع الحظر عنها في الجامعات والمدارس، وتمكين المراهقين والمراهقات من الحصول عليها، وكثرة أولاد الزنا، وطغيان التبرُّج والعريَّ، ورفض الإنجاب.

وتنادي (الأنثوية المعاصرة) بتعليم الأطفال الجنس في المرحلة الابتدائية؛ لتعريف الأطفال ممارسة الجنس المأمونة، وطرق منع الحمل) (1).

<sup>(1)</sup> ١ ـ الجندر كاميليا حلمي محمد ومثنى الكردستاني ص٩ وما بعدها بتصرُّف. ٢ ـ مجلة الأسرة، العدد ١٢٤ رجب ١٤٢٤هـ ٣ ـ المرأة

# الفضية الثالثة: الأخثالط

غالب الدول الإسلامية تعاني من وباء اختلاط الرجال والنساء في أماكن الأعمال بصورة خاصة، وفي الحياة بصورة عامة، إلا أنها تتفاوت في حجم المشكلة من مجتمع إلى آخر، غير أن المجتمع السعودي بصورة خاصة لا زال أكثر المجتمعات الإسلامية محافظة والتزاماً في قضية فصل الرجال عن النساء في الأماكن العامة وفي أماكن العمل، عداك عن البيوت؛ لذلك بدأت الدعوات التي ينادي بها العلمانيون في المجتمع السعودي تأخذ شكلاً قوياً، ولكنّه عن طريق غير مباشر؛ كالتدرج في الطلب على قاعدة (خذ و طالب)، من مثل الدعوة إلى توظيف المرأة، وفتح جميع مجالات العمل لها أسوة بالرجال، ويردّون على معارضيهم الذين يرون أنَّ هذا الاختلاط في الحياة العامة، وفي أماكن العمل محرماً في الشرع أولاً، وفي طبيعة المجتمع ثانياً، وله عواقب وخيمة على المجتمع يردون بجملة مبررات، سأناقش اثنين منها فقط، وليس ذلك لوجاهتها؛ بل لأنَّ كثيراً من الناس قد صدّقها، وهذان

والجندر، أميمة أبو بكر، شيرين شكري. ٤ \_ مجلة الرابطة، العدد 201 جمادي الأولى ١٤٢٣هـ.

وهذه حجَّة يرددونها أوّل الأمر لتبرير الاختلاط؛ بل ويزعمون أنّ الاستعفاف والستر، والفصل بين الجنسين، هو سبب الفتنة لأنّ المنوع مرغوب، ويزعمون أنّ الوقت كفيلٌ باعتياد الناس على رؤية المرأة بدون الحجاب، وعلى مخالطتها للرجال.



ومن تلك الحجج التي يسوقونها؛ إنَّ الناس في البداية سيقعون في تجاوزات، وأخطاء، وسلبيات تجاه المرأة التي ستخلع حجابها، أو ستخالط الرجال، لأنَّهم لم يعتادوا رؤية المرأة في هذه الحالة، ولكن (مع الوقت سيكون الوضع مألوفاً)، وسيعتاد الناس رؤية المرأة بكثرة، وبعد ذلك سيتطور المجتمع بالتدريج قليلاً قليلاً.

وهذه الحجة مردودةً بأمورٍ منها:

هل يرضى عاقلٌ أن يقدِّم عِرْضَه قرياناً من أجل أن يتطوَّر المجتمع؛ فيجترئ عليهنَّ من يتدرب على التطوُّر ١٤، أم هل يرضى عاقلٌ أن يجازف بعرضه وأهل بيته (عربوناً لهدف تخميني)١٤، أو لحالات شادَّة ترسخ القاعدة، وليست تنفيها ١٤.

مسألة الاختلاط ليست جديدة على التاريخ، وليست فريدة في الواقع المعاصر، فخروج المرأة واحتكاكها بالرجال ومخالطتهم، ثبتت أضراره وأمراضه بمرور الوقت، فالغرب أخرج المرأة بصورة ديمقراطية متحررة لم يسبق لها مثيل، ومع ذلك أصبح الغرب يعاني من كثرة حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء، مما زاد أرباح السشركات التي اخترعت (عصياً كهربائية)، أو (بخاخات المواد المخدرة) التي لا تكاد تخلو منها حقيبة المرأة هناك أثناء تنقلاتها اليومية، خشية الاعتداء عليها

ومحاولة النيل منها جسدياً، فأصبحت هذه البخّاخات والعصي (مكمّلة لعلبة أدوات التجميل) التي تستعملها المرأة من أجل الدفاع عن نفسها، ومن المناسب ذكره، أنَّ هذه الحالة انتقلت إلى البلاد الإسلاميَّة التي انجرفت خلف دعاوى الاختلاط، فمع انتقال الاختلاط انتقلت الاعتداءات، وانتقلت مخاوف المرأة على نفسها من التحرُّشات الجنسيَّة والاغتصاب، فلغة الجنس لا تعترف بالحدود الإقليمية.

#### كلينتون ومونيكا

حينما يُساق التبرير لمسألة الوقت، ربما تنطلي أكذوبة (الاختلاط البريء) على البعيدين عن معرفة واقع العالم الغربي، ولكنَّ الأكيد أنَّ العالم بأسره تناقل في إعلامه واهتمامه (قضية الرئيس الأمريكي كلينتون ومونيكا لوينسكي)؛ تلك الحادثة؛ التي أوضحت أنَّ أسباب المشكلة الجنسيَّة، تتلخُّص في اختلاط مونيكا بالرئيس الأمريكي كلينتون، ذلك الرجل الذي تتوفر فيه صفاتٌ تنسف (حجج المطالبين) بالتحرير، من تلك الصفات في الرئيس الأمريكي:

♦ أنّه تربّی في مجتمع تحرّرت فيه المرأة، وتكشفت فيه منذ نعومة أظافرها، وهو \_ أيضاً \_ يراها منذ نعومة أظافره،
 يراها بلا حجاب، أو ستركاف، ويخالطها منذ طفولته، فالقول

بأنَّ الوقت كفيلٌ باعتياد الناس على رؤية المرأة، قولٌ يحطِّمه الرئيس (كلينتون)، بممارسة الزنا مع (مونيكا) مرّاتٍ عديدةٍ في مقرِّ العمل.

- لم يكن الرئيس الأمريكي (كلينتون) مراهقاً طائشاً
   عابثاً؛ بل عمره تجاوز سن النضج.
- منصبه الحكومي لا يغفر له مثل هذه الزلات في مقرّ وظيفته.
- \* الرئيس (غير أعزب)؛ بل هو متزوِّج بامرأةٍ تحوي جميع المؤهلات، فمنصب الرئيس يجعل زوجته تراعي أمور الجمال والكمال اللائق بزوجة رئيس أكبر دولة في عصره، حيث إنَّ عدسات الكاميرا، ونشوة الإعلام تسلب تفكير زوجته، وتجعلها تبالغ في إبداء الجمال وإظهار المحاسن والإفراط في الزينة التي تملأ عين زوجها، فتجعله لا يطمح في غيرها، وهذا طبع الأنثى.
- \* مارس (الرئيس كلينتون) الخطيئة مرًات عديدة مع المرأة نفسها، والسؤال الجوهري هنا: هل هذه هي المرأة الوحيدة التي وقع معها في الجريمة، أم أنَّ هذه هي (القصة الوحيدة) التي تبعتها (الفضيحة)، وانكشفت أوراقها (برياح الصحافة الصفراء) أو ما يسمى (بصحافة الفضائح)؟، ودفن غيرها الكثير من قصص الرئيس الجنسية تحت (ركام التراضي بين الطرفين)؟!.

لم يتضجر الشعب الأمريكي أو يبدي استياءه من تلك الحادثة، فالأمر عندهم في (منتهى الاعتياد)، وهذا فيه دلالة على انتشار هذه الظاهرة في مجتمعهم، فمن فلسفتهم في الحياة أنّهم لا يعارضون هذه الفاحشة مادام الرضا متبادلاً بين الطرفين؛ بل وليست ظاهرة قبيحة تخسف بمكانة الرئيس في المجتمع؛ بدليل انتخابهم للرئيس كلينتون (لفترة رئاسية ثانية) تلت تلك الحادثة.

ولكن ديننا السماوي الصحيح، وأخلاقنا العربية على العكس من دينهم المحرَّف الباطل، ومجتمعهم المنحرف، فالاستياء من المسلمين كان واضحاً في أحاديثهم، ومجلاتهم، وإعلامهم عن تلك الحادثة؛ فهل الذين يطالبون بالتحرر من بني جلدتنا هم مثل الشعب الأمريكي الذي لم تضايقه تلك الحادثة؟! أم هم مثلنا في تضايقنا من أمور انتشار الفاحشة وإعلانها؟!.

لوصدق زعمهم في أنَّ المسألة مسألة وقت ، وبعدها لن نجد في أجسادنا تلك الرغبة الجامحة تجاه الأنثى، إذن فما هي أسباب تلك الحادثة، وما أسباب زيادة الجرائم والاغتصاب في الغرب؟.

ولو تنازلنا - جدلاً - وصدقنا دعواهم في أنَّ المسألة تحتاج إلى وقت، ثم تنتهي المخاوف من تحرير المرأة واختلاطها بالرجال، فإنَّ هذا يعنى أنَّه لن يكون هنالك زواجٌ بين بني البشر، لأنَّنا سنرى

المرأة في الشارع، والمحل، وأماكن العمل، مما ينتج عنه أن يذوب ما بيننا من ميلٍ وانجذابٍ فطري، وسنترك الزواج لأننا سوف نتعامل مع المرأة بكل براءةٍ ونزاهةٍ، مما يترتب عليه توقف النسل البشري، فهل الغرب توقفوا عن الزواج لأنهم رأوا المرأة متكشفة أعظم مما هو مطروح في مشروع المطالبين بالتحرُّر؟! أم إن حوادث الاعتداء والجرائم الخُلُقية تصل إلى قمة الهرم في الإحصائيات الغربية في وقت ظهرت فيه المرأة، وصار اختلاطها حزءاً من الحياة لأكثر من مائتي سنة، فأين مبرر الوقت؟.

777

ولأنَّ القساوسة لا يتزوجون لزهدهم في الدنيا ـ زعموا - ، فإنني أختم هنا بقصة القسيس (جيمي سواجرت) الذي جرى بينه وبين الداعية الإسلامي (أحمد ديدات) ـ رحمه الله ـ مناظرة شهيرة، ولكن ظهرت فضيحة لذلك القسيس المعروف في (قضية أخلاقية)، واعترف بها كما ظهر ذلك في الصحف حينها، وانتشر، وشاع، فبالرغم من الاعتياد، والنضج في السن، والمكانة الاجتماعية التي يتمتع بها، والمنصب الديني كذلك، إلا أنَّ الفطرة التي تتوافق مع الإسلام، تمحو هذه الدعاوى، ولقد (اضطر الفاتيكان في تقرير صدر عن الكنيسة الكاثوليكية للاعتراف بأنه يعلم أنَّ قسساً وأساقفة يستغلون الراهبات جنسياً، ويغتصبونهنَّ في ٢٣ دولة في العالم ـ أغلبها في أفريقيا ـ مقابل

إعطائهن شهادات للعمل في المناطق الممتازة، أو مقابل إجازتهن لتلقي دراسات متقدمة، وفي مالاوي حملت ٢٩ راهبة من أبرشية واحدة بواسطة القسس، وتورد التقارير طرد ٢٠ راهبة أخرى من السلك الكنسي؛ لأنهن حملن دون أن يتعرض الرجال المسئولون عن ذلك لأي عقاب()

و(بلغ عدد الجرائم في الكنيسة عام (١٩٧٠م) ٥ ملايين جريمة، وفي عام (٢٠٠١م) ١٧ مليون جريمة)(١٠).

فأين مبرر الوقت؟١.

### فاحشة فوم لوط (الشذوذ).



لو صدق الزعم في أنَّ الاختلاط من المسائل التي تحتاج فترة من الوقت وبعد ذلك سيكون الأمر معتاداً، وأنَّ هذه الفطرة التي بداخلنا ستزول، أوسيخفُّ تأثيرها بسبب الاعتياد والاقتراب، لكان في (فاحشة قوم لوط) أو (فاحشة السحاق) ردًا واضحاً؛ حيث إنَّ الوقوع في هاتين الفاحشتين، يقع بين صنفين لا يكون بينهما في الأصل (تغطية وجه) أو (عدم اختلاطي)، فحياة المبتلى بها كلها مع رجال، أو تكون امرأة مع نساء، ومع ذلك نجد أنَّ

<sup>(1)</sup> مجلة الكوثر، العدد (١٩).) العالم في عام، حسن قطامش ص١٣٨.

مجتمعات الأرض تعاني من ازدياد هاتين الفاحشتين المشينتين، وفي الغرب الذي فتح المجالات الشهوانيَّة بكافَّة صنوفها نجدهم مؤخراً يسمحون بها، بصورة نظامية، ويقننّون لها قانوناً يبيح زواج الرجل من الرجل، بالرغم من توافر كلَّ العوامل التي (يزعمون) أنَّها ستزول بعد فتح المجال للاختلاط، وإزالة السترعن المرأة، رغم أنَّ هذه الفاحشة ليست من الفطرة التي فطر الله \_ سبحانه وتعالى – الناس عليها؛ بل هي مخالفة للفطرة الإلهية والتكوين النفسي وطبيعة الإنسان السويَّة.

## مبرر الثقة في المرأة.

779

من المبرِّرات المطروحة للاختلاط أو خلع الحجاب؛ قولهم: (إنَّ نساءنا غنيَّاتٌ بإيمانهنَّ، قويًّاتٌ بعضافهنَّ، وعدم فتح المجال لاقتراب الجنسين دليلٌ على عدم الثقة )، ومبرر الثقة مبررٌ ساقطٌ من عدة وجومٍ منها:

ا ـ الله ـ عزوجل ـ خالق هذه الأنفس، وشرع لها ما يناسب طبيعتها وهو الحكيم الخبير، وقد أمر النساء بالبقاء في البيوت بقوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ البيوت بقوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ البيوت بقوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ البيوت بقوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ الْجُاهِلِيَّةِ الْأُولَى ... ﴾ [ الأحزاب ٣٣]، وهذا (أمر الهي)، و(ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) وهذا (أمر نبوي)؛ بل

إنَّ خير البشر وأفضل الخلق - عليه الصلاة والسلام - تأتيه زوجته صفية - رضي الله عنها - في وقت اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فيراه بعض الصحابة معها، فيسرعان في المشي فيناديهما لإيضاح موقفه، فيقول: (على رسلكما إنَّها صفية بنت حيي)، فيقولان له: (سبحان الله يا رسول الله)، قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : (إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإنَّى خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئاً) رواه البخارى.

فهذا (نبي الله) ـ عليه الصلاة والسلام ـ مع (صحابته) ـ رضي الله عنهم ـ في (مسجم) وفي وقت فاضل وهو (العشر الأواخر من شهر رمضان) وفي (عصر النبوة) والطهارة، ومع ذلك أبان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهما موقفه، وأبان للبشريَّة طبيعة البشر وفطرتهم، ونسف مبرر الثقة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً؟!.

ويوسف نبي الله \_ عليه الصلاة والسلام \_ يقول: ﴿ وَإِلا ۗ تَصْرِفُ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِّنَ الجُاهِلِينَ ﴾ [يوسف ٢٣]، فلم يتجاهل الطبيعة البشريَّة، فقال ذلك معترفاً وموضعاً بطلان الاحتجاج بالثقة بين الرجل والمرأة في قضية الاختلاط، فلابد من صرف مضاتن المرأة، وحجبها، ومنع اختلاطها بالرجال حتى لا

يصبو إليها أحد.

وعائشة بنت أبي بكر الصديق \_ رضي الله عنهما \_ الشريفة بنت الشريف، وزوجة أشرف الخلق \_ \_ \_ لم تسلم من (ألسنة الإفك) وأقاويل السوء في أطهر العصور، فكيف بعصرنا الندي شاعت فيه المفاتن، وصارت القصص ضرباً من الهذرمة لكثرتها وانتشارها؟ وإذا كانت أمنا عائشة \_ رضي الله عنها \_ جاءت براءتها من السماء، فمن يحمي نساءنا، ويظهر براءتهن في هذا الزمن لو تعالت ألسنة الباطل ضد أي امرأة بريئة منهن خرجت باسم التحرر؟!

141

٢ \_ من القواعد الشرعية (حفظ الضروريّات الخمس)؛ الدين \_ العرض \_ النفس \_ المال \_ العقل، وهذه الضروريات يجب على الحاكم حفظها للناس (حتى لو كان الناس محل ثقة)، فهذا عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ يضرب لنا مثلاً يستحق الاقتداء به في المحافظة على هذه الضروريات الخمس؛ لأنّه (ولي الأمر) في مجتمع المسلمين، ومن هنا أمر بحلق رأس (نصر بن حجاج)؛ لأنّه فتن بعض فتيات المسلمين، وهو فارغ القلب من الشهوة، غير قاصد لفتنتهنّ.

و(المستثمر الأجنبي) يتم التعامل معه بضوابط لحماية أموال الناس، ويقاس على ذلك أمورٌ متعددةٌ كالتشدد في

MAN

الترخيص لمحلات بيع السلاح، أوبعض الأدوية ذات المضاعفات الخطرة وغيرها، و(قطاع الأمن) بكافّة أقسامه، كلُّ ذلك جُعِل لضبط أمور الناس، فليست المسألة مسألة ثقة، أو عدمها، أو (سحابة من الشكوك) ليس لها أهميَّة؛ بل من العقل أن يتم ضبط أمور الناس والحزم فيها.

وهذه الصور والمقاطع المنتشرة في الجوال (لبنات المسلمين) مؤشر ينسف تلك (الثقة الموهومة)؛ فبمجرد أن خرجت المرأة في (جو من الانفتاح اليسير)، تبيّن لنا مدى (هشاشة الثقة) التي لم يمنحها الله مسبحانه وتعالى مفي (ظلّ الخلوة).

تقول الكاتبة الليدي كوك: (إنَّ الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، ولا يخفى ما في هذا من البلاء العظيم على المرأة، فيا أيها الآباء لا يغرنكم بعض دريهمات تكسبها بناتكم باشتغالهن في المعامل ونحوها، ومصيرهنً إلى ما ذكرنا، فعلموهن الابتعاد عن الرجال، إذ دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر الاختلاط بين الرجال والنساء، ألم تروا أنَّ أكثر أولاد الزنا أمهاتهن من المشتغلات في المعامل، ومن الخادمات في البيوت، ومن أكثر السيدات المعرضات للأنظار، ولولا الأطباء الذين يعطون الأدوية للإسقاط لرأينا أضعافاً مما نرى

هل يكذب الثاريخ ؟!

الآن، ولقد أدت بنا الحال إلى حد من الدناءة لم يكن تصوره في الإمكان حتى أصبح رجال مقاطعات من بلادنا لا يقبلون البنت ما لم تكن مجربة، أعني عندها أولاد من الزنا، فينتفع بشغلهم وهذا غاية الهبوط في المدنيَّة، فكم قاست هذه المرأة من مرارة الحياة حتى قدرت على كفائتهم والذي اتخذته زوجاً لها لا ينظر لهؤلاء الأطفال) ...

أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - ومبرر الثقة:

١- هل يطمع الإنسان في أمّه (طمعاً مشبوهاً) ١٤، فنساء النبي - رضي الله عنهن - هن أمهات المؤمنين، وأنزل الله على رسوله - عليه الصلاة والسلام - آيات لتصون نساءه عن نظرات الرجال، فالله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّازُواجِكَ وَبَنَاتِكَ فَالله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّازُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا وَنِسَاء المُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُونِينَ وَكَانَ الله عَفُورًا رَّحِيها ﴾ [ الأحزاب ٥٥ ]، وفي الآية الأخرى: ﴿ يَا اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ [ الأحزاب ٢٣ ]، فإذا كان الخوف على أمهات المؤمنين من ذوي القلوب المريضة في أطهر المخوف على أمهات المؤمنين من ذوي القلوب المريضة في أطهر

<sup>(1)</sup> العلمانية الحوالي ٤٢٠.

145

العصور أمراً طالب الله \_ سبحانه وتعالى \_ به نبيه، فإنَّ خوفنا على أمهاتنا ومحارمنا في هذا العصر، هو من باب أولى وأشدّ، وإذا كان هذا هو الخوف على (الأمُّ)، رغم أنَّ (الأمُّ) بلغت مرحلةً من النضج، وتقدير العواقب، وتحمُّل المسؤولية، فكيف إذن بالخوف على (الفتاة) الستى لم تشعر بعظم المسؤولية، ولم تتول شأن القيادة؟!، حتماً سيكون الخوف والحرص تحاهها أكبر وأوجب. ٢\_ هذه الأحكام خاطب الله \_ سبحانه وتعالى \_ بها أمهات المؤمنين \_ رضى الله عنهنَّ \_ ومن المتفق عليه أنَّهن أمهات المؤمنات كذلك، والأمر من الله \_ سبحانه وتعالى \_ للأمّهاتِ يتبعه اقتداءٌ من البنات بالأمهات، فهذا الأمر بالستر والحجاب الهدف منه الاحتشام والحفاظ عليهنَّ من الأذي، فلا بدُّ أن يتبعه اقتداء من المؤمنات بما أمر الله \_ سبحانه وتعالى \_ به أمهاتهنَّ للعلة نفسها. ٣- يقول الله - سبحانه وتعالى - في سورة الأحزاب: (... إنَّمَا يُريدُ اللهُ لِيُسِذُهِبَ عَسنكُمُ السِّرِجْسَ أَهْسِلَ الْبَيْسِتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [ الأحراب ١٣٣]. أوضح الله \_ سبحانه وتعالى \_ أنَّ الحجاب والتغطية هو من وسائل إذهاب البرجس، وحصول التطهُّر لأهل البيت، وأمهاتنا هنَّ الطاهرات المطهِّرات، وهنَّ زوجات النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقد عشن في بيت الوحى، واختارهنَّ الله \_

سبحانه وتعالى - للزواج من خير البشر، ومع ذلك كلّه اختار الله اسبحانه وتعالى - لهن التطهير وإذهاب الرجس بالحجاب التام الساتر الذي لا يعرفهن أحد به، إذن فبقيّة المسلمات أولى بطلب الطهر، والابتعاد عن الرجس، وذلك يكون بالحجاب الساتر، والبعد عن مخالطة الرجال خصوصاً أن بقية المسلمات لم ينلن تكريم وعظمة أمهات المؤمنين فاحتياجهن أكبر وأعظم.

وبعد فإن كان هذا هو خطاب القرآن الكريم بالأمر بالحجاب، والذي يشدِّد على تحرِّي العفَّة والستر، لم نجد فيه ولو إشارةً إلى (مسألة الثقة)، فكيف يسوغ لنا أن نصدِّق دعاة إفساد المرأة في هذا العصر، وما يكثرونه من الدندنة حولها؟!.

# الفضية الرابعة؛ عمل المرأة.

من حجج المنادين بإفساد المرأة؛ أنّها أكرم من أن نختصر وظيفتها في الحياة بين جدران البيت، وأنّ عملها في بينها، ومعيشتها بين أربعة جدران للخدمة؛ ما بين تنظيف وطبخ وتربية لأولادها، هو احتقار لها ونقصان من قدرها، ويصفون بقاء المرأة في بيتها: (بأنّه تجن وظلم لها)، وتنتشر مثل هذه الدعوى، ثم تتلقفها النساء بألسنتهن وأيديهن؛ حتى إنّ كثيراً من بنات المسلمين صرن يتوارين خجلاً من كونهن ربات بيوت، ويقلن بكل خجل حين يسألن عن حالهن: (للأسف جالسة في البيت)، لقد سيطر

TAO

الإعلام العلماني على عقول العامة والنساء بشكل أخص فصدقوا افتراءهم؛ بأن جلوس المرأة في بيتها ورعايتها لأبنائها منقصة في حقها، وإقلالٌ من شأنها.

فتراهم ينظرون إلى وظيفة (ربة البيت) بازدراء ومهانة، وبالمقابل لا يزدرون مهنة الخادمة المنزلية، أو المربية، أو الطباخة، أو مدبرة المنزل، أو المعلمة الخاصة، على الرغم من أن جميع هذه المهن تحتويها ربة البيت؛ بل إنها (ربة بيت)، وليست (ربيبة)، فهي السيدة، والأميرة، والمطاعة، وصاحبة العمل، واليد العليا، وليست أجيرة عند أحد، ومهما أخلص غيرها في أداء مهمتها، فلن يكون كإخلاصها وحسن أدائها فهي الأم الحانية، والزوجة الحافظة.

فمن يكون أعلى مقاماً؛ الربة المسؤولة المنفذة ١٦ أم الربيبة المكلفة المنفذة ١٤.

ومن يكون أكثر انتاجاً المرأة العاملة في مجال محدد؟!، أم ربة البيت التي تقوم بأعمال مجموعة من العاملات في وقت واحد؟!.

ومن هي الأشرف والأطهر؛ التي تتنقل بين أماكن العمل وتتلقاها نظرات ومصائد الرجال؟! أم العاملة في بيتها تحت حماية زوجها وأهلها؟!.

ومن سيكون أكثر من الزوجة والأم حرصاً وإتقاناً وأوفر عطاء؟!. في البلاد التي انخدعت بمثل هذه الدعاوى خرجت المرأة من (المطبخ المنزلي)، الذي مساحته (٤×٤) حين كانت تخدم فيه نفسها وبيتها فقط، لتنتقل إلى مطعم مساحته (١٠×١٠)، فصارت تخدم كل الناس، فاستبدلنا المطبخ بمطبخ أكبر مساحة وأسوأ حالاً ومنزلة ، وأخرجناها من نظرات أخلاقية من زوجها إلى نظرات غير أخلاقية من روجها ويجلها ويجلها ويخدمها ، إلى المتاجرة المادية من وراء جمالها وجسدها، فمن شروط توظيف (النادلات) أن يكن جميلات.

بل إنَّ بعض الزيائن لا يأتون لجودة الخدمات المقدَّمة؛ بل لتسريح العيون في جمال تلك النادلة أو تأمل جسدها، يقول محمد عفيفي: (حين تنظر إلى وجوه الجالسين على المقهى، أثناء مرور أنثى جميلة، تدرك أنَّ (قراءة الأفكار) ليست من الأمور المستحيلة).

وحين انخدعت تلك البلاد بدعوى أنَّ خدمة المرأة في بيتها صورة غير متحضرة، جعلتهم (الحضارة الموهومة) يرمون بها في المطارات، والفنادق، والمطاعم، و أعمال الشرطة، وسيارات الأجرة، والمحلات التجارية، وفي المقاهي لتخدم هناك، فبدلاً من أن تكون خادمة في بيتها، وسيدة عليه في وقت واحد، وتنال حقها من التعزيز والتكريم، سلموها لمن يطالب بتحريرها، فألقاها في أماكن الرجال لتكون في خدمة الناس جميعاً بلل استثناء؛

YAY

محترمهم و سافلهم، سيدهم وخادمهم، عزيزهم وسقيمهم، جميعهم يتأملونها ويطالعون جمالها، لأنَّ التجمل مطلوب في (مقابلة

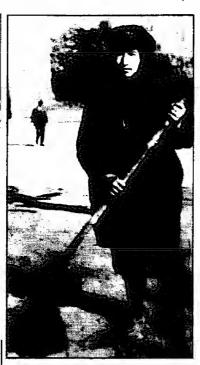

المرأة التركية تسكفسي الشوارع أن المرأة التركية الم ميدان العمل وولجت من جيع الوابه . فينها نجد في تركيا المطبيات والحاميات والموطنات معن المعبد أخرى النساء الفتيمات بيعان عن العمل للنعب الذي كان موكولا من قبل الرجال . في العورة العليا ترى سيدة تركية شكلس الشوارع وهي اول سيدة طلبت العبل من عذا الباب وقد قبست ثوب الكتاسين ووضت والم على فيتها وهي تتوم الآن بسلطا غير قيام

الجمهور)، كي تبدو بمظهر جذَّاب للزبائن، ولما تمليه طبيعة الرأة وكياستها الاجتماعيسة، خصوصاً بحضرة الرجال، ولن تسلم من (همسات سخيفة) و(تعليقات تافهة)، و(تدقيق فيما لا يليق مما لا يحسن ذكره في جسد المرأة)، من أجل ماذا؟!، وأدعوك أخى القارئ إلى تأمل هذه الصورة، لتدرك أن ما يدمى القلب أن تفاخر تركيا العلمانية؛ بأنَّ المرأة التركية (أصبحت) تكنس الـــشوارع في عهــد العلمانية، فهذا الانحطاط صارهو المضاخرة لدى العلمانيين، بينما كانت

تركيا قبل حكم العلمانية للبلاد تصدر الأميرات والأمراء إلى بقاع العالم الإسلامي.

# المرأة فى الزراعة



تشتغل النساء الغربيات الآن في محتلف المهن وهذه الصورة لفتيات أمريكيات بمررن بسيارتهن ليطهرن المزروعات من الحشرات بسائل كياوى خاص

البلاغ الأسبوعي، الجمعة ٢٥ فبراير ١٩٢٧م.

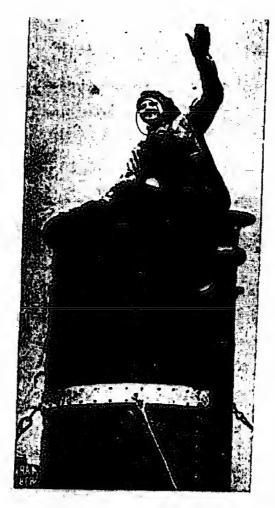

عادلة تصليح المكسور في أعلى داخن البواخر واجرها اليوي ستة جنبهات للاخطار التي تسهدف لها

البلاغ الأسبوعي، الجمعة ٢٢يونيو ١٩٢٨م



ساهمة سيارة للكناسة المتوارع ليويورك

البلاغ الأسبوعي، الجمعة ٢٢يونيو ١٩٢٨م

مهنة جديدة للنساء



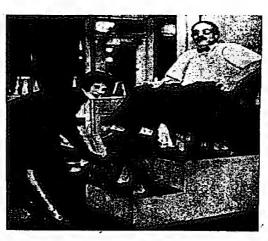

لاتريد النريبات أن يتركن أية مهنة لينفرد بها الرجالوأخرى المهن التي دخلن فيها مي مسح الاحدية كما في هذه الصورة

البلاغ الأسبوعي، الجمعة ٦ إبريل ١٩٢٨م

# المنافشة الثالثة





خاة روسية تشتفل بناءة وتحمل المونة وهذا منظر معتاد فررونتيا المديثة المنافقة

البلاغ الأسبوعي، الأربعاء ٩ أكتوبر ١٩٢٩م.

نساء يجلسن بجانب الكبرى وهن يرتقبن زبائهن أمز إلمال ليرقعن ثيابهم

البلاغ الأسبوعي، الجمعة ١١ مارس ١٩٢٧م





جنديات في قرقة مطاق" الحريق بها لتيمور

البلاغ الأسبوعي، الجمعة ٢٢ يونيو ١٩٢٨م.

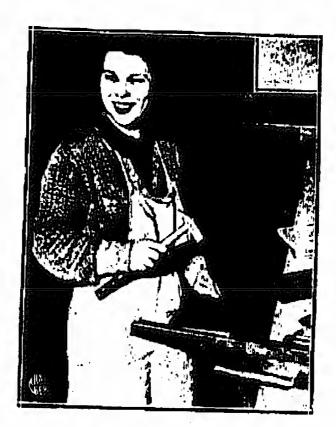

فتاة روسية تشتفل حدادة . والعاملات فى المصانع الروسية الوصية الاعمال مثل الرجال دون العربق على عكس الحاصيل فى البلاد الغربية الاخرى التي تخص العاملات فى الصانع باعمال بهلة

البلاغ الأسبوعي، الأربعاء ٩ أكتوبر ١٩٢٩م.

هل يكذب الثاريخ ؟!

ولنفترض جدلاً أن المرأة تخلُّصت من الخدمة في بيتها، (أو ما يقال عنه الظلم الذي هي فيه)، فإنَّ البيت حتماً حتماً سيحتاج إلى امرأةٍ أخرى ترعى شؤونه، وهي (الخادمة)، فما ذنب هذه الخادمة حتى تعيش في ظلم (القرار في البيت) الذي هربت منه صاحبته؟١، أوليست الخادمة امرأةً؟١، إذن فنحتاج مرةً أخرى إلى تحرير هذه الخادمة من هذا الظلم الجديد، أم أنَّ تحرير المرأة لا يُقصد به كُلُّ النساء ؟١؛ بل المقصود به (فئة مصطفاة من النساء)؟١، جاء في الحائلة أنَّه (يوجد ٧٥٠ ألف خادمة في السعودية، و٧٥ ٪ من العائلات السعودية تستخدم من ١ - ١٢ خادمة في العائلة الواحدة (١٠٠٠)

**190** 

يقول عبدالسلام بسيوني: (إنَّ أكثر العمل النسائي يدور في الحقل الفني والاستهلاكي والاجتماعي المظهري.. أما العمل البنَّاء الصحي الذي يخدم المرأة والمجتمع خدمة فعليَّة، فهو أسطورة؛ ففي دراسة (إيرل سوليقان) التي أجريت على نساء النخبة في مصر حيث تعلو نبرة التحرير الاقتصادي والشخصي للمرأة وجد أنَّه نَّ يعملن في العلاقات العامَّة، والإعلام، والتسويق، والمطاعم، واستيراد وبيع السلع الاستهلاكيَّة، والسياحة، ومؤسسات التجميل، ووكالات السيارات، واستيراد السلع ومؤسسات التجميل، ووكالات السيارات، واستيراد السلع

<sup>(1)</sup> الصحيفة: الوطن، العدد ١٤٢٢/٣/١٨ هـ ص ٢٨.

الرأسماليَّة..

فهل هذا هو بناء الأمم؟!

وهل هذا هو التحرير الصحيح؟١

أن تعمل نادلةً في مطعم أو مضيفة أو مرشدة سياحيَّة أو مندوبة

تسويقٍ١٤)(١

وخير نساء العالمين هي التي \*\* تُدير شؤون البيت أو فيه تعملُ إذا بقيت في البيت فهي أميرةً \*\* يوقرها من حولها ويبحرّلُ وإسهامها للشعب إن قدَّمت لهُ \*\* رجالاً أُعِدوا للبناء وأُهِلوا رعتهم صغاراً فهي كانت أساسهم \*\* تُلقّن كلاً ما يقولُ ويفعلُ الفضية الخاهسة؛ فياحة المرأة للسيارة.

**797** 

قد تكون قضيَّة (قيادة المرأة للسيارة) منحصرةً في آخر مجتمع مسلم يمنع القيادة، (وهو المجتمع السعودي)، لأنه الوحيد الذي تمنع أنظمته المرأة من قيادة السيارة، وإن كانت هذه القضيَّة تخصُّ المجتمع السعودي عن غيره من المجتمعات الإسلاميَّة، إلاَّ أنَّه من المجدير التوقَّف عندها.

أثار العلمانيون قضية قيادة المرأة للسيارة؛ بهدف تحقيق الأهداف العلمانية كالاختلاط، ونرع الحجاب، وغيرها في

<sup>(1)</sup> ماذا يريدون من المرأة ص٦٨.

المجتمع السعودي، حدث ذلك خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد عام (١٩٩٠م)، ولما لتلك القضية من الجدوى المفسد، صاروا يثيرون قضية القيادة بصفتها هي قضية حياة المرأة أو هلاكها، رغم أن هنالك قضايا تهم المرأة في المجتمع السعودي، هي أكبر حجماً وأعظم قدراً للمرأة، إلا أنّهم اختاروا هذه القضية بالذات؛ حتى وصل الأمر بإحدى السعوديات حين سألها مدير الجلسة بمنتدى (دافوس)، وهو الصحفي (فريدمان) سؤالاً حول ماذا ستفعله لو أتيحت لها الفرصة لتكون ملكة على السعودية ليوم واحدي؟، فقالت: سأسمح للنساء بقيادة السيارات(۱).

٩٧

عجب يمتد إلى غير نهايةٍ (، على افتراض أن منعها من قيادة السيارة مشكلة تحتاج إلى حلً ، هل انتهت مشاكل المرأة السعودية الأساسية والمصيرية ؛ كالعنوسة ، والطلاق ، والعضل ، والإيذاء ، لنهتم بموضوع قيادتها للسيارة لهذا الحد المبالغ فيه ١٤.

شم حين واجههم المصلحون الصادقون، والآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، راحوا يلبسون باطلهم ثياب الحق بطريقتهم المعتادة حين يسوقون حججهم ومبرراتهم، وسيتم استعراضها، والردّ عليها:

### ا ـ الخلوة المدُّومة.

من المبررات المجوجة لديهم أنَّ عدم السيماح للمرأة

www.amajordan.org(1)

الأخلاقية.

بالقيادة، يضطرُها إلى الركوب مع سائق أجنبي، وهذا من (الخلوة المحرَّمة) شرعاً، فقيادتها للسيارة تمنع هذا الحرام المنتشر في المجتمع الإسلامي، وذاك مبرر ساقط من مجموعة أوجه هي:

١ ـ إنَّ هذه المبرر يدلُّ على (غيرة حميدة)، ومن كانت لديه هذه الغيرة الحميدة جدير أن نسأله عن غيرته في قضية الخلوة المحرَّمة مع الخادمات المسلمات في البيوت؛ وقبل ذلك أن يحدثنا عن (غيرته) إزاء سفر هؤلاء الخادمات بدون محرم من بلادهن إلى البلاد التي يعملن فيها، ومعيشتهن في خلوة محرَّمة مسدَّة أعوام، فلماذا لم نسمع حديثاً منهم عن هذا الموضوع، بالرغم من أن خطورتهن أشد من خطورة السائقين؛ فخطورة الخادمات في تعاملهن وأشرهن السيئ على الأولاد، والقصص المشتهرة تغيم عن التخير بها في هذا المقام، ناهيك عن القضايا

هنائك خطرً جنسيٌّ من (السائقين) على (محارمنا) وهذا صحيحٌ، كيف لا؛ والشيطان ثالثهما، وبالمقابل فإنَّ (للخادمات) خطراً أعظم وأكبر على (شباب مجتمعنا) أيضاً، وتوفر السبل بين الخادمات والشباب أسهل وأيسر؛ من وجود غرف النوم، و دورات المياه، وسهولة الانفراد، وتيسر غرفتها التي تسكن فيها بداخل (ردهات المنزل)، وهذه التسهيلات لا تحصل للسائق كما هو

متيسرٌ للخادمة، فهي أشدُّ وأعظم خطورة، ولا ذكر لهذه الخطورة في أحاديثهم واهتماماتهم.

بل وللخادمات شأنٌ آخر فيما يحدث بينهن وبين الرجال الغرباء (أحياناً) أمثال العمَّال والباعة، فتقوم بإدخالهم في البيت، مما يترتب عليه أن تنتشر سمعة سيئة لبيوت شريفة ليس بسبب سوء أهلها، ولكن بسبب الخادمة التي لا تحسن الحفاظ على تلك السمعة.

٢ قادت المرأة السيارة في المجتمعات التي تتشابه مع المجتمع السعودي اجتماعياً كدول الخليج، ومع ذلك لم تنته (ظاهرة السائقين) من مجتمعاتهم؛ بل بقي السائق في المجتمع، وقادت المرأة السيارة، فلم تنته مخاوفهم من الخلوة المحرمة، كما كان يزعم العلمانيون هناك (في بداية فتح مجال القيادة للمرأة)، ولم تبق المرأة في بيتها لترعى شؤونها، وفي الختام لم نرض الله \_ سبحانه وتعالى \_ ، ثم لم نرض الخلق، ولم نحم النشء.

٣ \_ في المجتمع حالات كثيرة للخلوة المحرَّمة، هي أشدُ وأفظع من خلوة السائق بالمرأة، نراها في (المجالات الطبية) بين طبيب وطبيبة دون داع يذكر في كثيرٍ من الأحيان، ونراها في الطائرات بين المضيفات والطيارين، وتوجد في بعض (التخصصات الجامعية)، وتكون أمام الملايين في القنوات الفضائية، وفي الإعلام المسموع،

799

علماً بأن الأحكام الشرعيَّة فيها متساوِيةٌ تماماً، ولابدَّ أن تكون الغيرة متساويةً فيها تماماً، وصمت العلمانيين أمام هذه الخلوات المحرمات لا يسعف غيرتهم المترنحة.

٤ عندما تقود المرأة السيارة، فإنَّ البيوت ستفتقر إلى من يقوم بشأنها، وسيضطرنا الحال إلى إحضار خادمة تقوم مقام (رية المنزل)، وسنقع في محظورات أكبر مع زيادة عدد الخادمات، وبناءً عليه سيزداد عدد (الخلوات المحرَّمة)، وهذا (يخالف الفيرة الحميدة) التي ينطلقون منها.

0 لو قادت المرأة وحصل منها (قطع للإشارة) مثلاً، فالنظام يعاقب من قطع الإشارة بالإيقاف (٢٤) ساعة، فهل سينتظر رجل المرور أحد أقاربها ليذهب معها للسجن؛ ليكون محرماً لها حتى نتفادى خطر الخلوة؟١، أم سنخصص سجوناً خاصاً بالنساء اللواتي يقطعن الإشارة، ويقعن في مخالفات مرورية ١٤١، أم سيتم توظيف نساء في شرطة المرور، لحل المشكلة، وبالتالي ستنشأ مشكلة أخرى، وهي خلوة الشرطية مع الشرطي!.

7 \_ في حالة عطل للسيارة سيكون هنالك خلوة محرَّمة ، لأنَّ المرأة ربَّما تحتاج إلى سيارة أجرة ، وحين ذلك سيكون سائقها رجلاً أجنبيًا له حكم السائق، أو ستحتاج إلى ورشة إصلاح، والعامل فيها رجلً أجنبيً كالسائق ، 19.

٧- إن حصل حادثٌ مروريٌّ، فهل ستبقى المرأة بداخل السيارة حتى يأتي رجل الأمن؟، أم أنَّها ستنزل من سيارتها للتفاهم وحلِّ النزاع؟، وإن نزلت للتفاهم، فما الحلُّ المقترح كي نحمي المرأة من تجمهر الناس حول الحادث؟، أو بالأحرى التجمهر حولها.

وأخيراً فإنَّ قضايا هتك الأعراض تظهر في الخادمات أكثر بكثير من السائقين، ولا يتوهم أحدٌ أنَّني أتلمَّس الأعذار لوجود السائقين، فوجودهم بيننا، وواقعنا معهم يحتاج إلى مراجعة، كما هو الحال بالنسبة لمراجعة حالنا مع الخادمات، فنحتاج إلى إعادة نظر في وضع السائق ومدى الضرورة له، وما الضوابط لاستقدامه ١٤، وليست المشكلة تكمن في مسألة قيادة المرأة للسيارة أو عدمها ١٤، ولكن سقت الحجج السابقة؛ لإيضاح أن شبهتهم هذه كمن يرى القشة المؤذية، ويتعامى عن الجذع القاتل في طريق الناس.

## ٦- النوفير المالي.

من الحجج التي يسوقونها لدفع المرأة لقيادة السيارة حجة (التوفير المالي)؛ فيزعمون أنَّ السائق يستنزف أموالاً متفرقة لا تقتصر على الرواتب فقط؛ بل نخسر عليه (الطعام، والسكن، والعلاج، ومستلزمات أخرى) ناهيك عن الحوادث، فهذه الأموال الطائلة تهاجر من بلدنا لتصب في جيوب دولٍ أخرى، وكان الأولى

\$ . TO

أن تبقى لدعم اقتصاد البلد.

ا ـ لنفترض أنّ المرأة قادت السيارة، وتخلّصنا من السائق من أجل التوفير الماديّ، فمن الذي سيقوم بواجبات البيت وقتها؟ الابدّ أن تخرج أمامنا مشكلة يكون حلّها في الإتيان بامرأة تعوّض احتياج البيت للأنوثة و(لعبير المرأة)، وحينها نكون قد استبدلنا المال بمال، وبالمرأة الأصل امرأة مستعارة، فضلاً عن أنّ الخادمة التي جلبناها بدلاً عن السائق؛ طمعاً في التوفير المادي، سوف تجر خسائر أكبر وأفضع من خسائر السائق المادية، من إهدار للمنظفات، وإتلاف للأجهزة الكهربائية؛ حيث إنهنّ غير حريصات بالقدر الكافي، ناهيك عن خسائر الثروة المائية؛ التي تمثل ثروة بالقدر الكافي، ناهيك عن خسائر الثروة المائية؛ التي تمثل ثروة وطنية عالمية؛ بل إنّ بعض الخبراء يرون أنّ الحرب القادمة في العالم، ستكون حرب المياه، وخطر نقص الثروة المائية، وفي النهاية بدلاً من التوفير المالي، انفتح علينا بابٌ آخر من الخسران.

٢ - السائق بالجملة يقوم بنقل أكثر من امرأة، وهنا تكون دعوى المحافظة على الاقتصاد دعوى عرجاء، لأنَّ التخلُّص من السائق، يترتب عليه (خسائر مادية) في أمور منها:

♦ (عدد النساء) أكثر من (عدد السائقين)، فالسائق يخدم في الغالب أكثر من امرأة، فإذا قادت النساء، فإنّه يترتب على ذلك شراء عدد من السيارات يفوق (العدد المستعمل)؛ لأنّ كلّ

امرأة كان السائق يقوم بإيصالها سوف تحتاج لسيارة خاصّة ، مما يتنافى مع دعوى (التوفير المالي)، وحين نشتري سيارات للنساء، فإنّنا تلقائياً نجعل أموالنا تهاجر من بلادنا لتصبّ في رصيد دول أخرى تقوم بصناعة السيارات.

\* طبيعة المرأة تستلزم التجمُّل و(الإفراط في الزينة)، وهذا يكسر (قانون التوفير المأمول) في الحجاب، فالحجاب هو التوفير الاقتصادي الحقيقي، لأنَّ المرأة إذا قادت ستخرج وجهها أو عينيها على الأقل - ، وكشف الوجه يستلزم أن تكون المرأة مستعدة بمساحيق الجمال لدى كل خروج من المنزل، ومن نوافل الحديث أن أذكًر القارئ بما يسمى (مكياج السوق) الخاص فقط بالذهاب للسوق أو للمشاوير القصيرة النفس، بينما اللواتي يلتزمن بالحجاب فإنّهن في (راحة باللي)، و(راحة مالي)، وهذا باعتراف النساء اللواتي يعشن في بلادٍ عبثت فيها العلمانية، وأفسدت، وحاربت الحجاب؛ حيث إنّ النساء إذا أردن أن يخرجن بملابس البيت بدون وضع المكياج والمساحيق لبسن الحجاب، وأتممن حاجياتهن وقمن بالتوفير المالي.

ناهيك عن تجميل النساء للسيارات وما يترتب عليه من إهدارٍ مادي يستفيد منه الغرب، مع الاتفاق أنَّ الإسراف في الزينة خصلة أنثويَّة تشمل زينة السيارات حتماً.

7.4

إنَّ لدى العربيِّ خصوصاً والمسلم عموماً قيمة المال أقلُّ شأناً من قيمة العرض، من أجل هذا جاء الإسلام بتحريم خروج المرأة إلاَّ لحاجةٍ، فإن كان في خروجها مساسٌ (بالمحافظة على قداسة المحارم) وسيكون بوابة لفسادٍ متدرجٍ، ولم نضمن المحافظة عليها وعلى حشمتها، كما وقع من المصائب في أغلب دول المسلمين حالياً، فإنَّ الفقر أرحم وأحبُّ إلينا من (إهانة الأعراض)، أو خدش حيائها بالنظرات الحادة الملوثة) في الشوارع والأماكن العامَّة الصاخبة.

# ٣- الخلل الأمنى

من الحجم التي تساق لإخراج المرأة واستلامها لمقود السيارة؛ هو أنَّ وجود العمالة من غير البلد (ربَّما) يسبب خللاً أمنيًا، وهذا الكلام يتبا به بعض المفكرين لقوة احتماله، والناظر في حال المجتمعات يجد أنَّ:

ا ـ العمالة من خارج البلد أكثر عدداً في المهن والحرف بصورةٍ أكبر من (قضية السائق)، وبالمقارنة بين عدد السائقين، وعمَّال الورش، أو عمَّال النظافة، أو عمَّال البناء، أو محلات الإلكترونيات، أو غيرها كثير يجد أنَّ هذه القضية حسَّاسةٌ تحتاج إلى استنفار جهود كثيرةٍ لتأمين البديل من شباب البلد، ولو يصورة

متكافئة في العدد على أقل تقدير، ولو فتحنا الحديث عن الأخطار الأمنية، فإنَّ السؤال المطروح حتماً هو: هل الجريمة مقتصرة على السائقين فقط؟، بالطبع .. لا، فهناك أخطار كثيرة موجودة في المجتمع، كالمخدرات، والبطالة، وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى اهتمام أكثر من اهتمامهم المفرط بموضوع فيادة المرأة، وأيضاً وجود الأطباء غير المسلمين من الخطورة بمكان حين نضع أعراضنا بين أيديهم، فهؤلاء بلا شك أعظم، وأشد خطورة وضراوة من قضية السائق، والإعلام يحتل مساحة كبرى من الخطر كذلك، فعقول المجتمع بأسره تحت سطوة القنوات الفضائيَّة تعبث بها كما تشاء، ولم يظهر من العلمانيين أي نكير، أليست هنالك مخاطر أشد من موضوع السائق؟!، فلماذا تندلقون بعنف وحماس لقضية الخلل الأمني؛ الذي نشأ بسبب عدم قيادة المرأة للسيارة، ونفتقد أصواتهم، ويتبخر حرصهم عند الحديث عن القضايا المهمة الحساسة في المجتمع؟!.

٢ الخادمات في البيوت أكثر عدداً من السائقين، وأشد خطورة كذلك، ومن المعلوم أنَّ الخادمة تخلص إلى داخل المنزل؛ كغرف النوم، وأماكن الاجتماع الأسري، والمكوث في البيت حال غياب أهله، بخلاف السائق الذي لا يدري ما يجري بداخل البيت، (والمرأة هي أداة الجاسوسيّة) في عالم الاستخبارات

والاختراق الدولي، وليس على المستوى الإقليمي فحسب؛ بل على مستوى العالم والتاريخ.

وبالتسليم ـ جدلاً ـ بخطورة السائق أمنياً، فإنَّ المقدَّرات التي تحت يده لا تتجاوز خمسة أنفس، بينما يوجد عمالة أجنبيَّة تتملك وتحكم في أرواح العشرات؛ بل المئات والألوف، ولكن لا تُطرح للنقاش؛ لأنَّ البديل ليس قيادة المرأة!، ولذلك كان من نصيبها الإهمال.

لعله من المناسب أن أختم هذا المناقشة بتناقض يقع فيه العلمانيون، وما أكثر تناقضاتهم، وهو محاولتهم إظهار الغيرة على المحارم والاهتمام بها، حين يأتي الحديث عن توظيف النساء، أو في موضوع (قيادة المرأة للسيارة)، ويزعمون الخشية على المرأة من الخلوة المحرمة بالسائق، ولك نهم في الوقت نفسه، يطالبون مطالبة عنيفة متكررة بسفر المرأة بلا محرم، وفي السفر بلا محرم خلوة أعظم وأفظع من خلوة المرأة بالسائق، فأين غيرتهم هناك؟! ويقاس على ذلك مطالبتهم بتوظيفها بدون محرم؛ حيث يقع الاختلاط بالساعات مع الرجال، فأين نواياهم الحسنة ؟!.

1.1

# المنافشة الرابعة رسائل بالبريد

وفيه..

الرسالة الأولى للعلماء.

الرسالة الثانية للغيورين.

الرسالة الثالثة للعلمانيين.

الرسالة الرابعة لقاسم بك أمين.

# المنافشة الرابعة رسائل بالبريد

إنَّ الوقوف في وجه الإفساد، واحتمال الأذى من أجل إنكار المنكر عبادة، ومزية لديننا، ومفخرة للمحتسبين، وهذه مجموعة رسائل أسوق الأولى لمن يحملون المسؤولية الأولى؛ وهم العلماء في أنحاء العالم الإسلامي، والثانية أسوقها لكلّ مسلم يحمل في جنبيه كلمة التوحيد، وكل غيورٍ على دينه، وعلى أعراض أخواته المسلمات، ثم أنتقل إلى العلمانيين؛ بؤرة الفساد، وعش الرذيلة، حتى أفضح فسادهم أمام المخدوعين بأفكارهم وآرائهم، وختمت برسالة رابعة لن تصل إلى صاحبها، وهي (لقاسم بك أمين)، ولكنّها ستصل بالتأكيد إلى من يحملون فكره، ويستنهجون سبيله.

4.9

#### 2111

# الرسالة الأولى للعلماء. إلى علماء الأمة الإسلامية ورثة الأنبياء والرسل

حملة شعواء وحرب ضروس ضد عفاف المرأة وحشمتها وسترها، حققت نجاحات مختلفة خلال الأعوام المائة الماضية؛ ما بين كتاب، وجريدة، ومذياع، وقناة وكلما انطفأ موقدهم ألقوا بحطبهم؛ كي تزداد نار الإفساد سعيراً، وألتفت صوب الغيورين والعلماء والصالحين، فأرى العجز من بعضهم تارة، وعدم الاستيعاب من بعضهم تارة، وبعضهم يتوكأ على اتهام الغيورين (بنظرية المؤامرة) تارة، (وما القذف والاتهام بنظرية المؤامرة إلا خديعة ومؤامرة)، ومنهم من يشتغل بأمور أتفه وأقل شأناً، أو أرى بعضهم يكتفي بكليمات لا تشبع جائعاً، ولا تروي ظامئاً، فتسلل بأدني قول الفاروق \_ رضي الله عنه \_ : (إنّي لأشكو إلى الله جلد الفاجر، وعجز المؤمن).

صارت أغلب دول المسلمين تظهر فيها النساء وقد نالهن نصيب محزن من التكشف والعري الذي يغضب الله سبحانه وتعالى ... ، ويحزن الغيورين؛ بل أصبحت بعض بلاد الإسلام (مصطافاً لبيع العفاف بدراهم معدودة) ، فلماذا هذا البرود في هذه

المواجهة الساخنة؟، وهذه الطمأنينة الزائفة لوضع المسلمات وثباتهن على العفاف والحجاب متى سنعيد النظر فيها؟ الله على الشكوى والألم من العبث بأعراض المسلمات:

يا أيها الأخيار قد نطق الـرو يبضة الحقير ولا أراكم تنطقون أعجزتم حتى عن الشكوى فما أدري باي مصيبة تتألون

من حسرة القلب أن ينهزم أهل الخير والعفة والصلاح في حديثهم حول المرأة؛ فتارة يظهر لنا عالمٌ يفتي بأنَّ كشف الوجه مسألةٌ خلافيَّةٌ، أو عالمٌ آخر يفتي بأنَّه لا يوجد دليلٌ شرعيٌ على تحريم قيادة المرأة، ونسي هذا العالم أو فات عليه أن المفسدين ينتهزون فتواه ويستعملونها (كلمة حقَّ أريد بها باطلٌ) ضد العفاف؛ بل حتى في الحديث عن حقوق الزوج، أو قضية التعدد، أو ضرب الزوجات، صارت من القضايا التي يهرب منها بعض العلماء والصالحين، مع أنّها من القضايا الواضحة، والمتفق عليها في ديننا، فلماذا لا نرى أنموذج الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ الذين هربوا بدينهم إلى الحبشة، فاستضافهم النجاشي \_ رضي الله عنه \_ ، فلموفهم الأمنيَّة، والسياسيَّة، وإكرامه لهم لم يمنعهم كلُّ ذلك من أن يقولوا كلمة الحق.

أو ربما نرى من أهل الخير من يردد مقولة: (إنَّ خروج المرأة

۳۱۱

## المنافشة الرابعة

هات (بالبري

NAV

واختلاطها، وقيادتها للسيارة ستحصل لا محالة، فلا داعي أن نتعب أنفسنا فالأمر محسومً)، أو نرى من أهل الصلاح من انطلت عليه الأحابيل، فراح يردد أقوال العلمانيين المطالبين بتحرر المرأة دون أن يتلمُّح الشرر المتطاير من ذلك التحرر، ونسوا التحذير الرباني (أن يؤتي الإسلام من قِبلِهم)، وبعض أهل الخير يتحدث بهزيمةٍ لأنَّه دُعي إلى (**قناةٍ فضائيةٍ أو برنامج إعلامي)،** فصار يتحدث بانكسارٍ وضعفٍ يتعب عضلة القلب، وكأنه حين دُعي إلى تلك القناة، قد منحوه كنوز قارون، ومفاتيح الخلود، أو نرى بعض الصالحين يتحنث في معبده الليالي ذوات العدد، دون أن يدرك أنَّ هنالك مكيدةً وحرباً ضد الإسلام عن طريق إفساد المرأة، فأين كلُّ هؤلاء من عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ حينما جادل النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ في الصلاة على عبدالله بن أبى بن سلول، كما في الحديث المتفق عليه: (فجاء ليصلى عليه فجذبه عمر، فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلى على المنافقين؟)، ولذلك كان عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ هو السدُّ بين الأمَّة الإسلاميَّة، وبين الفتنة التي تموج موج البحر، فسيرته ومواقفه هي التي كانت تخيف المنافقين والفسَّاق، فأين من يتشيَّه بعمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ في عصرنا؟!.

وأين أهل الفتوى من فهم حبر هذه الأمَّة؛ عبدالله بن عباس

- رضي الله عنهما - ، حينما جاءه رجلّ يستفتيه في القاتل عمداً؛ (هل له توبةً؟)، فقال له ابن عباس - رضي الله عنهما - : ليس له توبةٌ، فلما انصرف السائل، قال له أصحابه: (كنت تفتينا بأنَّ له توبةٌ)، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : (رأيت في عينيه شرًاً)، فيا علماءنا ألم تروا الشر المتطاير من هذه الفتتة، فتتغيَّر فتواكم لردها؟!.

يا علماءنا نريد منكم موقفاً قوياً مشرِّفاً في الدفاع عن أعراض المسلمات، كموقفكم في الدفاع عن أمن البلاد.

717

يا أيها العقالاء واقعنا يحتاج إلى مراجعة وتصحيح، ولا يحتاج أن نعطي صورة متسامحة لليهود والنصارى عن ديننا، فوالله لن ترضى عنا اليهود ولا النصارى حتى نكفر كما كفروا فنكون سواء، ولن يرضى عنا أتباع اليهود والنصارى وأذنابهم من العلمانيين، حتى يرضى عنا أسيادهم، فلماذا نشوه جمال ديننا، بإخفاء أحكامه، ألسنا على الحق، وهم على الباطل؟! فلماذا نعطى الدنية في ديننا؟!

نحن قومٌ أعزَّنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزَّة بغيره أذلنا الله.

يا علماءنا أليست (فتنة النساء) هي أعظم فتنة خافها المصطفى \_ عليه الصلاة والسلام \_ على الرجال، فلماذا لم تتل

هـنه الفتنة العظيمة النصيب العظيم من نصائحكم، وتوجيها تكم؟، أنسيتم أنَّ عصرنا هـو أعظم عصرٍ صار فيه الانفتاح والتكشف، ما بين الإعلام، والشبكة العنكبوتيَّة، والواقع المرير؛ حتى صار العالم كالقرية الصغيرة.

يا علماءنا بقوتكم في الحقّ يقوى الناس، وبضعفكم وتخاذلكم تقتدي الأمّة، وها نحن نرى أناساً بيننا يتقهقرون للعهر والفسق والمجون.

ورأينا من بيننا من يجرؤ في القنوات الفضائية بالكذب على أمهات المؤمنين \_ رضي الله عنهن \_ ؟، وأقسم بالله إنَّ من يستدل بهن ً، يخسأ أن يستدل على النساء ذوات المناصب من (زوجات الملوك والزعماء)، وعلية القوم، وصفوتهم، والواقع يشهد. يقاد للسجن من سب الزعيم ومن \*\* سب الإله فإن الناس أحرارُ

يا علماءنا إن كنتم قد خارت قواكم، وضعفت عزيمتكم، فاتركوا الفتوى، وسيأتي لها أناس يحبهم الله ويحبونه؛ أذلة على المؤمنين، أعزّة على الكافرين، كجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه \_، يقولون كلمة الحق، ولو استثقلوا رؤوسهم.

وإن كان منكم من وجد في نفسه ضعفاً، فلا يخرج فتوى

415

تضرُّ بالمسلمين، وما أخفَّ الموت دون فتوى تجلب الهلاك والضرر، فالله أن يؤتى العفاف والحجاب من قبلكم أيها العلماء.

وبحول الله ستأتي أجيالٌ قادمةٌ تفخر بدين الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، وتباهي بشرعه وأحكامه ، ولا يستميتون في الدفاع عن شبهات اليهود ، ووكلائهم من العلمانيين ، ولا يرجون رضى الشرق أو الغرب ، كما ذم الله ـ سبحانه وتعالى ـ هذه الخصلة ، ووصف بها المنافقين بقوله : (الله يَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياء مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ أَيْتِعُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لله جَمِيعًا ﴾ النساء ١٣٩٤.

T10

لا يأس فالوعد جاءنا من الصادق المصدوق حين قال: (الخير عُ وف أمتي إلى قيام الساعة) ( (والله متم نوره ولو كره الكافرون) [ الصف ٨].

<sup>(1)</sup> أورده السيوطى في الدرر المنتثرة.

# الرسالة الثانية للغيورير. يا رجال أمة محمد ﷺ الغيور على محارم الله

عن جابر بن عبدالله \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : (رأيتني دخلت الجنّة، ورأيت قصراً بفنائه جارية، (وقي رواية: فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر) فقلت: لمن هذا؟، قالوا: لعمر، فأردت أن أدخله، فأنظر إليه، فذكرت غيرتك (فوليت) مدبراً، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟!) رواه البخاري ومسلم

يا أهل الغيرة، ألم يشدّد سيد الغيرة ونبي الطهر \_ صلى الله عليه وسلم \_ على الغيرة حتى قال: (لا يدخل الجنّة ديّوث)، وجاء عن عمار بن ياسر \_ رضي الله عنهما \_ عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : (ثلاثة لا يدخلون الجنّة أبداً: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر، قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر، فقد عرفناه، فما الديوث؟، قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله، قانا: فما الرجلة من النساء، قال: التي تشبه بالرجال)؟!.

ألم يخبرنا (أغير الأمة) ﷺ أنَّ المقتول غيرة على محارمه

HAVE

هل يكذب ألثاريخ ؟!

وعرضه بأنه شهيد من الشهداء؟!، فمتى يبرأ المرض والشلل من رجولة الكثير من المسلمين، بل إنَّ علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ حين ثارت غيرته على الأعراض وقت فتنة الخوارج قال: (وقد بلغني أنَّ الرجل منهم يدخل على المرأة المسلمة، والأخرى المعاهدة، فينزع حجلها، وقلبها، وقلائدها ورعاثها، ما تُمنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وافرين، وما نال رجلاً منهم كلم، ولا أريق لهم دم، فلو أنَّ امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به عندي جديراً) "، فأين غيرة المسلمين على حال المسلمات؟!.

717

يا أهل الغيرة، المسؤولية في أعناقكم، والعتب واللوم عليكم أنتم، فالخطاب جاء لكم في القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَاثِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهٌ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم ٢].

يحترق القلب عندما يجادلك رجلٌ من أهل الخير والصلاح مستنكراً بقوله: (وهل النقاب حرام؟!)، مع أن كثيراً من الذين

<sup>(1)</sup> نهج البلاغة، ص٧٠.

## المنافشة الرابعة

رهائي إبالبريد

717

يجادلون بهذه الطريقة، ليس مقياسهم في حياتهم الحلال والحرام، ولكنّهم يمارسون احتيالاً وتبريراً مهزوماً لحالة غيرتهم العجفاء، وأذكره بقول أسماء بنت أبي بكر الصديق \_ رضي الله عنهما \_ : (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير (زوجها) التي أقطعه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوماً والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: أخ أخ، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، كان أغير الناس، فعرف رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت: (لقيني رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أني ملى الله عليه وسلم \_ وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه، وعرفت غيرتك، فقال: (والله لحملك النوى كان أشدً علي من ركوبك معه) رواه البخاري ومسلم.

يا أهل الغيرة، خاطب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرَّاتٍ عديدةٍ في أن يحجِّب نساءه عن عيون الرجال، فعظم إلحاحه في حجاب أمهات المؤمنين، حتى نزلت آية الحجاب، كما تقول عائشة بنت الصديق ـ رضي الله عنهما ـ في البخارى: (أنَّ أزواج النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ

كنَّ يخرجن بالليل، إذا تبرَّزن إلى المناصع ، وهو صعيدٌ أفيح، فكان عمر يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم - : احجب نساءك، فلم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة ، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ليلة من الليالي عشاءً ، وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة ، حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب) رواه البخارى.

فكان الفاروق ـ رضي الله عنه ـ يسعى جاهداً أن يستر زوجات النبي صلى لله عليه وسلم، وبناته، ونساء المؤمنين، فاستجاب الله له وأيده من فوق سبع سماوات، وجاء في عصرنا من يسعى جاهداً ليخلع حجاب نساء المؤمنين، فأين أنتم يا أهل الفدرة؟!.

يا أهل الغيرة، كلام الله بين أيديكم يتلو علينا مثلاً سيئاً مرفوضاً، وأنموذجاً قبيحاً، أتى به الله ـ سبحانه وتعالى ـ في سياق طباع الكفار؛ وهو (عزيز مصر) حيث كانت محارمه في بيته تختلط بالرجال الغرباء على علم ودراية منه ولا غيرة لديه ولا نكير، وحين اتضح له أنَّ زوجته تراود مملوكاً من فتيان القصر، اكتفى بأن ألقى كلمتين سقيمتين: (قال إنَّه من كيدكنَّ إنَّ كيدكنَّ عظيمٌ \* يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنَّك كنتِ من

T19

## المنافقة الرابعة

رهماء الفالغري

الخاطئين 1 يوسف ٢٨ ـ ٢٩، وهذا الصنف من الدياثة نراه في وقتنا - للأسف - صاريزاحم نماذج العفاف في بلاد المسلمين.

(قال سعد بن عبادة \_ رضي الله عنه \_ : لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفّح، فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير منى) رواه البخارى ومسلم.

وحين دخل الثوَّار على عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ نشرت زوجه (نائلةُ بنت الفرافصة) شعرها، كأنها تستنصر في مروءة هؤلاء الثائرين، فصرخ فيها عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ وهو يقول: (خذي خمارك، فلعمري لدخولهم عليَّ أهون من حرمة شعرك).

W

يا أهل الغيرة أقسم بالله إنَّ من يطالبكم بستر محارمكم يستحق احترامكم، ويزيدكم حرصاً على نسائكم، وإيقاظ الغيرة في قلوبكم، وليس له أيُّ فائدة شخصيةٍ، أو مصلحةٍ دنيويةٍ، وهذا دليلٌ جليٌّ على صدقه.

يا أهل الغيرة ومن يطالبكم بتحرير محارمكم، فهو إمّا ساذجٌ مخدوع بالفساد، يصدق عليه قول الشاعر:

رام نفعاً فضرٌ من غير قصى ﴿ ﴿ وَمِنَ الْبِرِ مَا يَكُونَ عَقُوقاً وَامَّا شَهُوانيٌّ يَطْمِح أَن يِنَالَ مِن أَنُوثَة نَسَائَكُم طَعْماً لَذَيْذاً.

وإما علماني نذر نفسه لإفساد المسلمات، وحرب الله ورسوله، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وقد أخرجوا النساء، وحققوا وراء خروجهن مصالح جنسية ، وعوائد مادية في الدعايات، والتسويق، وجلب أكبر عدد من الزبائن باستغلال أنوثتهن، وهذا ما يكشفه الله \_ سبحانه وتعالى \_ لتمييز الصادق من الكاذب بقوله \_ سبحانه وتعالى - : (اتّبعُوا مَن لاّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُهُمَّدُونَ) [يس ٢١]، فعلامة الصادق المهتدي هي ألاً يسأل على عمله أجراً وانتفاعاً، إلا وجه الله \_ جلا وعلا \_ .

771

يا أهل الغيرة، هل ماتت الرجولة في رجلٍ ترك نساءه يذهبن لرجالٍ يخيطون ملابسهن، فيقوم الخياط بالتفصيل على إحداهن، لرجالٍ يخيطون ملابسهن، فيقوم الخياط بالتفصيل على إحداهن، ويأخذ مقاسات جسمها وما علا منها وما نزل، ويضع يده على مواضع من جسدها، لو لمس أبوها هذه المواضع لامتلأت حياء وخجلاً، فأينهم من قرآنهم الذي يتلو عليهم نبأ موسى \_ عليه السلام \_ : ﴿ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبسٍ أو أجد على النار هدى لا طه ٩ \_ ١٠)، فقال لأهله: امكثوا في المكان المظلم، ثم انفرد هو بالذهاب إلى مصدر الضوء من شدة غيرته على محارمه، والمتابع للقصة يجد أنّه من طول المسافة التي وضع أهله فيها، لم يروا

## المنافشة الرابعة

رهماة ل بالبري ح

موسى ـ عليه السلام ـ وهو يولي مدبراً، أو يلقي عصاه، فتكون حية تسعى، وهذه الصورة من الغيرة هي التي ارتضاها واختارها الله ـ سبحانه وتعالى ـ لنبي من أولي العزم من الرسل، فإلى أهل الغيرة والمقتفين بهدي الأنبياء، نحتاج إلى غيرة تشبه غيرة الأنبياء والمرسلين.

ولا نحتاج إلى أناسٍ يعتذرون بالفساد المنتشر في المجتمع، فالمجتمع يحتاج غيرتنا، ولا يحتاج إلى تبرير انحرافنا.

يا أهل الغيرة، هل ماتت الرجولة في أناسٍ تركوا نساءهم يعملن في وظيفة يخالطن فيها الرجال كما لو كانوا من أهل بيتهنّ أو يضاحكن السائق ويمازحنه، وربما سمح الزوج للسائق بدخول البيت لجلب المستلزمات، فتقع عينه على زوجته وبناته بملابس البيت.

يا أهل الغيرة، هل مات الحياء في رجالٍ تتبرج محارمهم للرجال الأجانب أمام أعينهم، ما بين كشف الوجه المليء بالأصباغ و المساحيق، أو اللثام أو البرقع الذي يظهر العينين المكحلتين، أو النقاب الواسع الفتحات؛ فأين رجولتهم وغيرتهم؟ أن لعن الله الدياثة، ولعن الله من نشرها، ورضى بها.

يا أهل الغيرة، أين الرجولة والنخوة في رجالٍ يجلبون المجلات القذرة لبيوتهم، والقنوات العاهرة لمنازلهم؟!، فأينهم من

777

غيرة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ؟!، وأينهم من غيرة الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ ?!، والله ما ظننا أن يأتي علينا زمانٌ حتى نرى أخواتنا المسلمات يتراقصن أمام العالم؛ ليعرضن أجسادهن في القنوات أمام العالم أجمع، ثم نجلب القنوات للأنس بهذه المفاسد، وخدش الأعراض، وتعري الأجساد، وكأننا لا يربطنا بهذه المسلمة أيُّ رابطٍ، وكأن هذا البلاء لا يعنينا في شيءٍ، فوا حسرتاه على صمت أكثر من مليار مسلم.

بعد أن كان جيشٌ عظيمٌ بقيادة خليفة المسلمين (المعتصم بالله) يخرج معرِّضاً نفسه للموت؛ من أجل الحفاظ على عرض مسلمةٍ، أصبحنا نرى بعض المسلمين يسافر من بلدٍ إلى بلدٍ؛ من أجل أن يهتك عرض مسلمةٍ، ثم يرجع ليمتدح فعلته وجريمته ولذّته مع هذه المسلمة، ويتباهى بها في المجالس، فيُرَغِّب غيره فيها؛ للذهب هو الآخر؛ لكى يزنى بأختٍ لهما في الدين (١١).

جيش المعتصم يسير من أجل أمرٍ عظيمٍ؛ هو أنَّ النصارى كشفوا جسد مسلمةٍ، واليوم تنكشف أجساد ملايين المسلمات على يد اليهود، والنصارى، والعلمانيين أمام مرأى العالم بأسره، والمسلمون صامتون ينظرون، وبعضهم يتلذذون، ويضحكون، ولا يبكون، وهم سامدون، فواحرٌ قلباه.

صحراء همِّي ما لها من آخــر وبحار حزني ما لها شطــآنُ

777

تبكي شراييني دماً في مدمعي وبأعيني تتضاحك الأحزانُ

والله إن العاقل ليستحيي أن يمسك القلم ليؤرخ لعصرنا، ويكتب عن زماننا؛ الذي جمع بين (الغيرة المشلولة)، و(الفساد المستشري)، فماذا سيقرأ الناس عنًا بعد عصرنا؟! فمن الفضيحة أن تأتي أجيالٌ من بعدنا، فتقرأ أنَّ أجداداً لهم كانت في عصرهم هذه الدياثة، وسوق الزنا قائمة متيسرة، ومن نجا من الرذيلة والفاحشة، تراه وقد أهمل ستر أهله، وكمال الحشمة لهنَّ، فماذا سيكتب التاريخ سألتكم بالله؟، والتاريخ فضاًخ اللهم لا تفضحنا.

ومن النساء من تمتدح زوجها بقولها: (زوجي من المتشددين في المصالحين، ومن أهل الدين، ولكنّه ليس من المتشددين في العباءة، فأنا ألبس ما أشاء)، فقبّحه الله من مديح، فهل يُمدح من لا يغار؟!، وهل يمدح من يقابلك فتنبهر به، وتصافحه فتسري فيك بواعث الافتخار بمعرفته، ثم تلتفت صوب زوجته، أو أخته، أو ابنته، فترى عدم الحشمة، فيسقط من عينك؟!.

يا أهل الغيرة إنَّ العلمانيين هشَّموا غيرة بعضنا، وسهلوا الدياثة، والانحلال، والخنوع؛ ما بين مجلات، وأفلام، وقنوات، ومخططات، وغيرها من سبل الشيطان، حتى انتشرت في بلاد المسلمين قناعات مخزية، فأحدهم يترك زوجته بسيقان عارية، ووجه مملوء بالمساحيق، وملابس لا ترسم جسدها فقط؛ بل وترسم

(جثمان الغيرة) عنده، وبدلاً من أن يخجل من تلك الرزايا، تراه يخلع جلباب الحياء، ويأتيك بحماسة تتغذى بالبجاحة؛ ليدافع وبشد وعن جسد زوجته المتعري، بعد أن مسخ العلمانيون دينه، ورجولته، وعقله، وغيرته، فيقول: (المهم أن تكون زوجتي محتشمة، فالاحتشام في الروح، وليس في الملابس)، وريما سمح آخر لزوجته، وأخته، وابنته، بشيء من مستلزمات اللباقة الاجتماعية كالحديث مع الرجال، والمصافحة، وابتسامة (الإتيكيت)، فرحم الله الغيرة المقتولة بأيدي العلمانيين دون أن يشعر صاحبها.

7.70

يا أهل الغيرة هل ماتت الرجولة في رجل يعالج زوجته عند طبيب الأسنان، فيمسك فمها، ويتأمل ثغرها، ويحتوي وجنتيها بيده، وهو صامت بارد الدم ميّت الرجولة؟!، وأسوأ من ذلك من يجعلها تلد على أيدي أطباء، فإن كان طبيب الأسنان يقع منها على الوجه وما حوله، فعلى أيّ شيء سيقع أخصائي الولادة؟!، قبّح الله من ليس في قلبه غيرة.

ماذا سنقول للتاريخ وللأجيال من بعدنا؛ هل سنقول: إنه في عصرنا خرجت المسلمات أمام مرأى اليهود والنصارى شبه عاريات؟! أم سنقول إنه في عصرنا صارت بعض المسلمات في جوانب العالم الإسلامي آلة للفواحش يستمتع بهن الكافر والفاسق؟!.

#### المنافشة الرابعة

رهماء ليالبري

أم سنقول: في عصرنا؛ إنَّ اليهود سلبونا قدسنا، وعبثوا بمحارمنا وأعراضنا، وجردوا نساءنا باسم الحضارة والتحرُّر؟ بأي قلم قذر سنكتب أسطر هذه الحقبة من الزمن؟!

وأي حبرٍ طاهرٍ شريفٍ سيرضى أن تُكتب به مخازي عصرنا وفواحشه ١٤.

وأي موضع كرامةٍ من التاريخ سيقبلنا؟١.

مابين الماضي الذي ارتفع بنا إلى هامة الدنيا وجعلنا سادة الزمان، وبين المستقبل الذي سيأتي بعدنا نكون سادة الأرض ولنا التمكين والملك على الدنيا.

وبين أمجاد الماضي وفخر المستقبل خرجنا بين الحقبتين في تاريخ التيه والهزيمة والعبوديّة.

فلم يعد سررًا هتك أعراض المسلمات، فما أثقلها من حجة قامت على أعناقنا!

فكم من مسلم أضحى سليباً \*\* ومسلمة لها حسرة سليب أ أتسبى المسلمات بكل أرض \*\* وعيش المسلمين إذاً يطيب أ أما لله والإسلام حسق \*\* يدافع عنه شبان وشيب فقل لذوى البصائر حيث كانوا \*\* أجيبوا الله ويحكم أجيبوا

يا أهل الغيرة .. والله ما انتشر الفساد والانحلال في البلدان الإسلامية إلا لضعف الإنكار، وصمت الناس على المجاهرة بالجرائم، وهذا قول أول مخرج سينمائي جاء إلى الكويت وهو

هل يكذب الثاريخ ؟

زكي طليمات يقول: (ولكن فرحتي الكبرى، أنه لم يهب إعصارٌ من جانب المتزمتين فيطيح بالفتاة الكويتية من فوق المسرح، إنَّ اسمي (مريم صائح) و(مريم غضبان)، سيدخلان تاريخ المسرح الكويتي كرائدتين، وسيكونان دائماً على رأس القائمة لمن تليهما من الفتيات الكويتيات اللواتي سيؤلفن بنشاطهن الفني نقطة انطلاق جديدة في نشاط المرأة الكويتية) (۱).



<sup>(1)</sup> مجلة العربي، العدد ٤٣ ، والحركة المسرحية في الخليج العربي، ص ١٣٦ ـ ١٤٦.

## الرسالة الثالثة العلمانيين. ولا معشر العلمانيين، يا منافةي العصر الحديث

أيها العلمانيون المطالبون بتحرير المرأة أنتم ترددون أدلة شرعيَّة توافق هـواكم في مسألة الحجاب أو الاختلاط، فهل تملكون هامشاً من الشجاعة، لإبداء رأيكم في رموز العلمانية وكبارهم الذين كتبوا كلاماً يقدح في الإسلام، ويجترئ على القدح في الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ ، وأظهروا رأيكم في تعامل العلمانيين العنيف والشرس ضد الإسلام وأهله في الدول التي تربعوا فيها على المناصب العليا، ونريد رأيكم في (مسابقات ملكات الجمال) التي تعرض في بلاد المسلمين، ورأيكم في الرقص السرعي المزعوم، ورأيكم في مشاركة المرأة في الأندية الرياضيَّة كالسباحة وغيرها، نريد منكم موقفاً واضحاً وصريحاً في متناطيعون؟ القضابا، فهل تستطيعون؟ الهده القضابا، فهل تستطيعون؟ المنافية القضابا، فهل تستطيعون؟ الدول التي المنافية ا

لو سرق شاعرٌ بيتاً من الشعر، لكان من اللائق أن نسميه لصاً، فكيف بكم وأنت تسرقون أفكاركم من جد العلمانية الأول (قاسم أمين) ١٤، وتفضحون عجزكم عن الإتيان بجديد، فسرقتكم هي بضاعتكم وحسب، والعجب ادعاؤكم أنَّ

TITA

مطالبكم، هي مطالب ذاتيةٌ خرجت من حاجة المجتمع لها، وهذا ما يستبعده العقل المتأمل.

فإن كان هذا التوافق بين جميع آرائكم، وآراء قاسم أمين، كان مجرد توافق فكريً، وليس لديكم أيُّ اطلاع سابق على أقوال العلمانيين السابقين، فإنَّنا نطالب بتحديد مواقفكم من انحرفات قاسم أمين التي يرفضها الدين والمجتمع، أم أنكم تتدرجون في إفسادنا مرحلة تلو مرحلة حتى يتقبل المجتمع هذه الأفكار، ثم تنتقلون إلى أفكارٍ أكبر منها وأضخم فساداً؟!.

أودُّ أن أوضح تشابهكم أيها العلمانيون في العصر الحديث مع المنافقين في عهد النبوة بالمدينة في أمورٍ عدةٍ؛ يفضحكم القرآن الكريم فيها، فعلى سبيل المثال:

أولاً: إخفاء الكفر وإظهار الإسلام يقول الله \_ سبحانه وتعالى - : ( يُخفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبدُونَ لَك ...) [ آل عمران ١٥٤].

يقول قاسم أمين: (في البلاد الحرّة قد يجاهر الإنسان بأن لا وطن له، ويكفر بالله ورسله، ويطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم... يقول ويكتب ما شاء في ذلك، ولا يفكر أحدٌ أن ينقص شيئاً من احترامه لشخصه متى كان قوله صادراً عن نيّة حسنة، واعتقاد صحيح!، كم من الزمن يمرُّ على مصر قبل أن

TTA

تبلغ هذه الدرجة من الحريَّة) (١٠).

ثانياً: التعاون و(الأخوة) بين المنافقين وبين اليهود في زمن النبوة، يقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ أَلَمُ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَع اللَّهُ وَد وَ فَا اللَّهُ وَد وَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

وأيضاً تبجيلكم في المجلات للممثلات اليهوديات في أعين المسلمات؛ لجعلهن مجال الاقتداء، وأنموذج المتابعة في العري والانحلال؛ بل والجرأة في إخراجهن بصورةٍ يمنعها الذوق والأدب، قبل الأنظمة والقوانين.

ثالثاً: القيام بدور (الطابور الخامس)، وهو معاونة العدو الخارجي؛ حتى ولو بتخذيل المجتمع عن الاستعداد له، كما انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بربع الجيش في معركتي أحد وتبوك. والمعاصرون العلمانيون في العراق هم الذين

(1) الأعمال الكاملة لقاسم أمين، ص ٤٢.

TTO

هل يكذب الثاريخ؟

جاءوا مع الدبابة المستعمرة، وكما في أفغانستان أيضاً؛ حيث قفر العلمانيون مع الغزاة، وأزاحوا الإسلام، فأوضحوا هدفهم، وهو مساعدة العدو الخارجي ضد البلاد، يقول قاسم أمين: (وهاهم إخواننا، وأبناء وطننا المسيحيون واليهود؛ الذين تركوا عادة الحجاب من عهلو قريبو، وربّوا نساءهم على كشف وجوههنّ، ومعاملة الرجال، فأين هم من الاختلال والهلاك؟!) (...)

رابعاً: أهم إجراء لديكم بعد توليكم السلطة أن تقصوا الإسلام بالذات، وأن تحاربوا الداعين له، وهذا ما نطق به سيدكم الأول: (لَيْن رَّجَعْنَا إِلَى اللَّهِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ ...) [ المنافقون ١٨، فهو يزعم أنَّه هو (الأعزّ)، وأنَّه سيطرد النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، وهو (الأذل) من المدينة، ومن هنا كان أهم إجراء فعله أتاتورك بعد سيادته على تركيا؛ أنَّه ألغى الشريعة، وهدم المساجد، وأجبر الرجال على حلق لحاهم، والنساء على كشف وجوههنّ، ومثله سعد زغلول في حكمه بالدساتير الغربية، وإبعاده للشريعة عن الحكم وحياة الناس.

خامساً: رؤيتكم أنَّ الإسلام تخلُّف، ورجعيةٌ، وذلٌ، وسفهٌ؛



<sup>(1)</sup> الأعمال الكاملة لقاسم أمين، ص٤٥٣.

#### المنافشة الرابعة

وهماء الجالغري ه

فالحدود عندكم همجيّة، والحجاب لديكم مظهرٌ مخجلٌ، وتطبيق النظم الغربية في رؤيتكم هو الحضارة والانفتاح، وأما الإسلام فهو دين السفهاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمُ آمِنُواْ كُمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُّوْمِنُ كُمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة ١٣].

سادساً: استعمال الإسلام لأغراضكم وأهدافكم كما:

أ ـ يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ عنكم: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ
وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ ... ﴾ [ البقرة ١٥٥]، ﴿ وَإِذَا دُعُ وا إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقَ مُنْهُم مُعْرِضُونَ \* وَإِن يَكُن هَمُ الحُقُ يَاتُوا إِلَيْهِ
مُذْعِنِينَ \* أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَكَافُونَ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِم
مُذْعِنِينَ \* أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَكُافُونَ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِم
وَرَسُولُهُ بَلُ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالُونَ \* إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهُ
وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾
وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾
وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾
وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾
والناسِ والما الله عنها الله عنها لله عنها والناس والنساء في النساء في الحروب)، أو موقف عائشة \_ رضي الله عنها \_ الناس الله عنها \_ النساء في الحروب)، أو موقف عائشة \_ رضي الله عنها \_

STITE

في (معركة الجمل)، وهذه الاستدلالات الكاذبة هي الجسر لعبوركم إلى الرذيلة والفاحشة فيما بعد، وما كان عسيراً عليكم فعله، فإنَّكم تتحججون بألوان الحجج لتركه.

ب وما صنعه أبو عمرو الفاسق حين بنى مسجد الضرار؛ للانطلاق منه إلى محارية الإسلام، يقول الله - سبحانه وتعالى -: (وَالَّذِينَ الْحَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَه ... ) [ التوبة ١٠٧]، وعلمانيو هذا العصر لا مانع لحيهم أن يبنوا مسجداً كسابقيهم، ولكن بهدف تحسين صورتهم، أو مشاركة الناس في صلواتهم، أو المشاركة في الأعياد، وقد يكون الهدف غش الناس في تلميع شخصياتهم حتى يسعوا بالضرار، والكفر، والتفريق بين المؤمنين، والاستعداد لاحتواء ورعاية من حارب الله ورسوله كسابقيهم.

ج- الجد بن قيس هو أحد المنافقين المعروفين في عهد النبوة يضرب مثلاً في استعمال الإسلام لأغراضه وهواه، فحين كره الجهاد في غزوة تبوك، بحث عن عذر (بغلاف دينيًّ)، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : لولا خوفي على نفسي من الفتنة بنساء بني الأصفر، لخرجت للجهاد، يقول الله - سبحانه وتعالى - عنه: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ اللهُ لَن لَي وَلا تَفْتِنُي أَلا فِي الْفِئنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَم لُحِيطَة يَالْكُ إِلْ الْفِئنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَم لُحِيطَة بِالْكُ إِلْ الْفِئنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَم لُحِيطَة بِالْكُ التوبة ٤٩]، وهذا ما تحججوا به في القضايا

المعاصرة؛ كالخوف من الخلوة المحرمة؛ لتبرير قيادة المرأة للسيارة وغيرها.

د ـ اعتذار المنافقين عن غزوة الأحزاب بحجة (الغيرة على المحارم): ( وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ 1 الأحزاب ١٦٣.

سابعاً: سعيهم لكشف عورات المسلمات وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا كما:

أ ـ قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ عنهم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّذِينَ آمَنُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَالْفَاحِشَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَالْفَاحِشَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُونَ ﴾ [ النور ١٩]، حيث نزلت في المنافقين؛ وبالذات في عبدالله بن أبي بن سلول، و(قصة الإفك) خير دليل، فهي شاهد ناطق على سعيهم لكشف العورات.

ب. كما صنع حلفاؤهم اليهود من بني قينقاع من كشف المرأة المسلمة في السوق، فاستمات كبيرهم عبدالله بن أبي بن سلول في الدفاع عنهم، والشفاعة لهم؛ حتى تمكن من تخليصهم، والعفو عنهم.

ج- الاعتداء على المحارم، كما حصل منهم في غزوة الأحزاب.
 د- ارتباط ذكرهم في القرآن الكريم بالسور التي نزلت فيها

آيات الحجاب والستر والحشمة.

ثامناً: محاولة الوصول إلى مراكز النفوذ باللطف المخادع والتمسكن المراوغ، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول يتقرب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر لحظة من حياته، حيث طلب أن يكفن في بردته، وأن يصلي عليه هو بنفسه، ففعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى اعترض عليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في القصة المشهورة.

تاسعاً: الاستهتار بالعلماء، كما قالوا في حق الصحابة - رضوان الله عليهم -: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطوناً، وأكذب ألسناً، وأجبن عند اللقاء)، وفي كتاب الله - عزَّ وجل - قولهم: (وإذَا قِيلَ هُمُ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء ...)

[البقرة ١٣]؛ ويقصدون أن الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ هم السفهاء، يقول قاسم أمين: (نحن لا نكتب طمعاً في أن ننال تصفيق الجهال، وعامة الناس؛ الذين إذا سمعوا كلام الله، وهو الفصيح لفظه، الجلي معناه، لا يفهمونه إلا إذا جاء محرّفاً عن موضعه، منصرفاً عن قصده، برأي شيخ هو أجهل الناس بدينه) (١٠).

عاشراً: إلغاء مفهوم الولاء والبراء: وهو ما كان من موالاتهم

7.70

<sup>(1)</sup> الأعمال الكاملة لقاسم أمين، ص٤٢١.

#### المنافشة الرابعة

رهماة ـــــل بالبريــــــــــ

لكفار قريش واليهود، يقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَكَافِرِينَ أُولِياء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَولِياء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنِيَعُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لَهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران ١٣٨ - ١٣٩]، وهو ما يصنعونه حالياً من عدم التكفير حتى للكفار كاليهود، والنصارى، والوثنيين، وزعمهم أنهم إخوان لنا في الإنسانية، ولا يحق أن يقال عنهم كفار؛ بل (غير المسلمين)، وقد سبق كلام قاسم أمين في ذلك في صفحة ٣٣١.

الثاني عشر: محاربة الأخوة الإسلامية، وإثارة العنصرية ودعاوي الجاهلية، ولهم في التأليب وإثارة الكراهية بين المؤمنين شواهد، كما فعلوا بين الصحابة حتى قال أحدهم: (ياللأنصار وقال الآخر: ياللمهاجرين)، أو قول عبد الله بن أبي بن سلول: ما مثلكم ومثل أصحاب محمد إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك.

الثاني عشر: إشاعة مفهوم الوطنية والانتساب للبلد، وتقديم ذلك على روابط الدين، يقول الله ـ سبحانه وتعالى عنهم: ﴿ وَإِذْ قَالَت

- TT-1

طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ﴾ [الأحزاب ١٦]، فمع كونهم وقت هذا النداء يعيشون بين الصحابة —رضي الله عنهم إلا أنهم تنادوا باسم موطنهم الذي يرون أنه أقوى وأمن من رابطة الدين، فقالوا (يا أهل يثرب) دون الاعتراف بالأخوة الإسلامية، والمنافقون المعاصرون ينشرون مفهوم (الأجنبي)؛ حيث يطلقونه على كلّ إنسانٍ ليس من أهل البلد، وينادون باحترام السياسة الداخلية للدول، فلا علاقة ولا مبرر لمسلم أن ينصر أخاه المسلم في دولة إسلامية أخرى؛ بل عليه أن يحترم الشرعيَّة الدوليَّة، ومن هنا صار إطلاق مصطلح (أجنبيّ) على إخواننا المسلمين، والله المستعان.

77

أختم رسالتي للعلمانيين، والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، بتهديد من الله - سبحانه وتعالى - عاجل في الدنيا، يقول مخاطباً إياهم: ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ المُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالَّذِينَ فِي اللَّهِينَةِ لَنُغْرِينَاكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً\* وَاللَّرْجِفُونَ فِي اللَّهِينَةِ لَنُغْرِينَاكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً\* مَلْعُونِينَ أَيْنَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتَلُوا تَقْتِيلاً \* سُنَةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَ لِسُنَةِ الله تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزاب ٢٠ - ٢٢].

#### المنافشة الرابعة



### الرمالة الرابعة إلى قاسم بك أمين. من عبدالله بن محمد الداوود إلى قاسم بك أمين رحم الله أمواذ المسلمين

أكتب لك بعد مائة سنة من رحيلك عن الحياة، حينما رأيت وجهك على غلاف مجلة صدرت عام (١٩٢٨م)، وتحتها مكتوبٌ أنَّهم أقاموا احتفالاً بمرور عشرين عاماً على وفاتك.

779

لقد علمت من كاتبة المقال (هدى شعراوي) أنّك عشت ثلاثاً وأربعين سنةً ـ فقط ـ ، كان هذا الرقم سبباً لكي يقشعر جلدي، فلقد أهلكت شبابك حتى اللحظة الأخيرة في محاربة الحجاب، وتنزيين السفور، والدعوة للاختلاط بين النساء المسلمات، لكن قطع الموت عليك الطريق، فلم تستمتع ولم تذق من اللذات والشهوات ما يكفي، فصرت أوّل من دعا لإفساد المرأة المسلمة، وأنت أقلُ من استمتع بها، (والله أعلم بسريرتك عن تحرير المرأة)، وجاء بعدك زمان صار (الإنسان العفيف) يرى من الأجساد العارية، ويسمع من الأصوات الماجنة، ما لم تره أنت في عصرك أو تسمعه، وإنّ عدد ما استمتعت به من رؤية النساء أقلُ مما يراه المتعفّون الآن؛ لفساد الحال، وأبشرك بالذي يسوؤك في عما يراه المتعفّون الآن؛ لفساد الحال، وأبشرك بالذي يسوؤك في

قبرك، ويخلع القلب رهبة، أنَّ آراءك تبعها أناسٌ حملوا لواء الإفساد في أمة محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، وجعلوا من كتبك ومن سيرتك قدوةً لهم، فأنت مثلهم الأعلى في التمرُّد على شرع الله \_ عز وجل \_ .

لقد شاعت الفاحشة في الذين آمنوا بسببك، فبعد موتك بسنين انتشر الخنا، وأبيح الزنا، وشاع الفساد، واستمتع الناس ببعضهم في الحرام، فهل ذقت من الشهوات ما ذاقوه (الله بلا لعلك الآن تلاقي في قبرك أوزاراً مع أوزارك، ولا تدري من أين أتاك كُلُّ هـذا؟، ولعلك الآن تُحاسب عن لـذاتٍ لم تـذقها، فغيرك ذاق واستمتع أضعاف ما ذقته، وأنت تحاسب عن جميع ما أجرموه سببك.

قالت عنك (هدى شعراوي) إنّك رحلت للدراسة في أوروبا بعدما أكملت من عمرك عشرين سنة، وحين أنهيت الدراسة في بلاد النصارى، جئت فخوراً بشهادة التخرُّح بين يديك، ولكنك أيضاً جئت وبين جوانحك عزماً أكيداً على أن تصنع من بلادنا، ومن أهلنا، ونسائنا أنموذجاً أوروبياً، فهل كان هذا هو أقصى أمانيك؟! بئست الأماني وقبحها الله من أهداف إلا، ألم يؤلمك ما في أوروبا من سب لله \_ سبحانه وتعالى \_ ؟!؛ حيث كنت ترى الصليب منتصباً في كلّ مكان يهتف بأنّ لله ولداً، وأنّه ثالث ثلاثة؟! تعالى منتصباً في كلّ مكان يهتف بأنّ لله ولداً، وأنّه ثالث ثلاثة؟! تعالى

الله عما يقولون علواً كبيراً؛ ألم يحترق قلبك؛ لأنَّ الملايين من الناس يسجدون لغير الله، ويعبدون سواه بالليل والنهار؟!، تركت هذا كلَّه ونظرت \_ فقط \_ لواقع نسائهم واختلاطهم.

وحين زينّه الشيطان لك، وأعجبك جنّت لتنقله إلينا؛ كما فعل عمرو بن لحيّ الخزاعي حين أُعجب بالأصنام، ونقلها إلى مكة ١٤، وأنت صنعت مثله، فنقلت أصنام الكفر والفكر إلى بلد المسلمين.

كنت تستدلُّ على قضيتك ومطالبتك بأدلة من الكتاب والسنة، فعن أيِّ دينٍ كنت تتحدث؟، وفي أيِّ مكانٍ تعلَّمت ذاك الدين؟!، هل أتيتنا تحدثنا عن إسلامٍ لا نعرفه، وجلبته لنا من أوروبا بعدما تعلَّمته هناك؟! يؤسفني أنَّ أوروبا جاءتنا بعد موتك بست سنواتٍ فقط عام (١٩١٤م) معلنةً علينا الحرب العالمية الأولى؛ جاءت بخيولها، ودبَّاباتها، وجيوشها، بعد أن أرسلت أفكارها، ومفاهيمها، وتصوراتها، قبل ذلك معك ومع أمثالك، فمزَّقت دولتنا، وسلبت خيراتنا، وذبَّعت أبناءنا، وهتكت أعراضنا، وسامتنا سوء العذاب، وهؤلاء هم الذين أعجبوك، وانبهرت بهم، وطالبتنا أن نجعل منهم قدوةً لنا.

لقد أكمل اليهود مسيرتك في إفساد المرأة، وتحبيب السفور والاختلاط لها، ومحاربة حجابها الشرعيّ؛ فالبداية

**43** (\*)

المخادعة جاءت من كتبك، والخاتمة انفضحت على أيدي أناسٍ لعنهم الله، وغضب عليهم؛ حيث جاء سفاحٌ منهم وهو (مصطفى كمال أتاتورك)؛ ليقتل (خلافة المصطفى حصلى الله عليه وسلم ) بعد موتك بستة عشر عاماً فقط عام (١٩٧٤م)، فأسقط الخلافة الإسلاميَّة، وألغى الشريعة، وأمر بخلع الحجاب، فأسقط الخلافة الإسلاميَّة، وألغى الشريعة، وهذا بالضبط ما كنت وطاف أنحاء تركيا مع زوجته سافرةً، وهذا بالضبط ما كنت تنادي به وتنقطع حسرات على نشره، حقاً لقد أشعرت اليهود (بنشوة الانتصار) وسكرُة الفوز، حينما أرسلوك جندياً لهم في بلادنا، فصار إرسال أبنائنا للتعلم من أوروبا واقعاً ملموساً حتى بلادنا، فصار إرسال أبنائنا للتعلم من أوروبا واقعاً ملموساً حتى وقت رسالتي هذه إليك.

أطالع ملامحك الكرديّة، وأتذكّر القائد الإسلامي الكردي (صلاح الدين الأيوبي)؛ الذي حرَّر فلسطين من أيدي الصليبيين، وأنت تجرُّ المرأة المسلمة؛ لتكون أسيرةً في أيدي الصليبيين، ويراودني سؤال لك ولكن الزمان لا يعود، فلا أدري هل كنت مغفلاً مخدوعاً، واستعملوك لأهدافهم، فرجعت إلينا لتقوم بأداء الدور بسذاجة 18، أم أنَّك كنت تعقل وتدرك أنَّك تقوم بإفساد أمة سعى إلى صلاحها النبي حصلى الله عليه وسلم ، فقد مَّم روحه، وماله، ووقته، وكلَّ ما يملك؛ من أجل أن يصلح الناس ويهتدوا، فجئت بعده بأكثر من ألف سنة لتفسد ما

أصلحه، والله \_ سبحانه وتعالى \_ يقول: ﴿ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا .... ﴾ [ الأعراف ٥٦].

يا قاسم بك أمين كبرت مصيبتك من بعدك، فللأسف لم تفسد مصر وحدها بسببك وأمثالك؛ بل إنَّ إفسادك استشرى بعد موتك من حيث لم تحتسب، فالتابعون لك والمؤيدون لفكرتك علوا في الأرض، وأنفقوا أموالهم وجهودهم في محاربة الفضيلة والعفاف، وساهموا في ترويج الرذيلة إلى بلاد الشام وإلى بلاد المغرب، والعراق، والخليج، وأنحاء العالم الإسلامي، فها أنا من بلاد الحرمين أرى بيننا ألف قاسم وقاسم.

يا قاسم بك أمين كان أولى لنا أن ننصب من موتك عبرة في قلوبنا، وفي إعلامنا، بدل الاحتفال بمرور عشرين سنة على وفاتك، حتى تكون لحظاتك الأخيرة زاجراً لمن أراد الفساد والإفساد، ففي ليلة الثالث والعشرين من أبريل في نادي المدارس العليا، كنت تقوم بتقديم فتيات وومانيات كما يكتبه عنك أحمد لطفي السيد، فأصابتك السكتة القلبية في ذلك النادي وعلى تلك الصفة "، فهل ستبعث يوم القيامة وأنت ممسك بأيديهن وعلى تلك الصفة "،

<sup>(1)</sup> مجلة الجامعة العثمانية ، ج٥، س٦، حزيران يوليو سنة ١٩٠٨م، جمادى سنة ١٩٢٦هـ، وذكره د. الحوالي في العلمانية.

20,472

للتحرُّد وبغض الحجاب؟١، والإنسان يُبعث على ما مات عليه، ما أتعس هذه الخاتمة، وما أظنُّ أنَّ عاقلاً يشتاق لمثل هذه الميتة؛ (سكتةٌ قلبيةٌ في حفلة رقص ماجنةٍ مختلطةٍ).

وأعوانك يحتفلون ويمتدحون ويمجِّدون تاريخك وتمرَّدك، لكنَّهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً، ولن يقدِّموا لك في قبرك من الأعمال خيراً، لقد ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنَّهم يُحسنون صنعاً.

مضى قرنٌ من تاريخ أمّة محمّد \_ عليه الصلاة والسلام \_ بعد موتك، مائة سنة أصاب الأمة فيها الكثير من الفجور والانحلال والخور لم يسبق له مثيلٌ، فنحن في قرن ضاع فيه أقصانا، وبقي في يد اليهود أكثر من نصف قرن ونحن صامتون، واغتصبوا أعراض بناتنا، ونسائنا، وأمهاتنا، ونحن صامتون، واستباحوا دماءنا وذرياتنا ونحن صامتون، ونهبوا ثرواتنا، واحتلوا واستباحوا دماءنا وذرياتنا ونحن صامتون، ونهبوا ثرواتنا، واحتلوا أراضينا ونحن صامتون، فهل ترى يا قاسم بك أمين في كلً هذه الأحوال أثنا فقط ينقصنا تحرير المرأة؟!، ولماذا لم يناد أتباعك من العلمانيين، والشهوانيين، بتحرير القدس ولو في سطر يتيم من كتاباتهم الكثيرة، تلك الكتابات التي قتلوا أنفسهم في الحديث عن تحرير المرأة؟!، أم أنَّ تحرير القدس يغضب أسيادهم اليهود؟!.

تحرير العبيد الأرقاء حقيقة ، الذين كانوا ينتشرون من حولكم في كل العالم الإسلامي آنذاك ، أليست مناداتكم بتحريرهم من (الرق والاستعباد) ، هو من المطالب الشرعية المستحبة ، وخصوصاً أنه يطيب لكم أن ترتدوا مشلح التقوى ، عند حديثكم عن تحرير المرأة ؟١.

لقد أصبحت أجساد المسلمات المؤمنات تتراقص عارية متمايلةً يستمتع برؤيتها الفاسق والفاجر، والمسلم والكافر؛ وأدهى من هذا فظاعة وحسرة أن يتهافت المسلمون على رؤية المسلمات بقلوب باردة، وتسابق مخمور بالغفلة، فلا تتحرك نفوسهم بالغيرة، ولا يستشعرون أنّها مسلمة عبث بعقلها اليهود، وأنّ هذه المرأة وقعت ضحيّة حرب مؤلمة تنهش في جسد الأمّة بغير سلاح، فهل أتباعك يا قاسم بك أيضاً في كلّ هذه الأحوال يرون أنّنا لا ينقصنا إلاً تحرير المرأة في البلاد الوحيدة التي بقيت صامدة أمام خلع الحجاب؟!.

أكلت جسدك الأرضُ، وبقيت تحت ترابها أضعاف الزمن الذي مشيته فوقها، فهل تطاول عليك العمر ١٤، وهل فعلاً وجدت أنَّ حماسك العنيف لقضيَّة التحرير يستحق كلَّ ما فعلته ١٤.

يا قاسم بك أمين عاشت مبادؤك وأفكارك بعدك في صراع مع الدين وأهله، وللأسف طغى أصحابك وعلوا في الأرض؛

T376

حتى صار (البغاء الرسميُّ) معلناً تدعمه الحكومات في أرض الإسلام، وابتعد الناس عن الدين والتمسك بالإسلام، ولكنَّ الصراع باق بين الخير والشر، فأكرم الله \_ سبحانه وتعالى \_ أناساً حين أكرمهم بالدفاع عن دينه وسنَّة نبيه، فنالهم ما نالهم من الأذى، وسيكرمهم الله بكرمه وهو أكرم الأكرمين، وماتوا ولم تمت صحوتهم، ومات أتباعهم أو قتلوا؛ لتحيا دعوتهم ويخرج الله \_ سبحانه وتعالى \_ النور من بين الظلمات، فأصابت أصحابك صفعة أليمة في رجوع الناس إلى الدين المتأصل في النفوس، وعاد الحجاب الذي نذرت نفسك لحربه، وكانت روعة رجوعه من نساء تمسكن به، وقد عشن في بلاد الكفار؛ ليرسموا لنا قدوة في صبرهن وانتصارهن رغم كل المعوقات، ثم كانت صفعة أخرى مشاعل للنور؛ يضيئوا ما خسفته، ويدفنوا ما حفرته، ويبنوا ما هدمته، (كتَبُ اللهُ لَأُغْلِ بَنَّ أَنَا وَرُسُ فِي إِنَّ اللهُ قَوِيٌّ عَزِيـزٌ)

قاسم بك أمين وفي الختام تقام مدرسة تحمل اسمك لتمجيدك، وتخليد ذكراك، فيكون في طالباتها للمؤمنين عبرة،

الماريكذب الناريخ

وابتسامة البداية للفوز والغلبة؛ حيث تروي الأخبار الموثوقة أنَّ جميع الطالبات في مدرسة قاسم أمين الإعداديّة للبنات لبسن الحجاب عام (١٩٩٢م)؛ مقتنعات بفريضته، مؤمنات أنَّ الحجاب صيانة، وتكريم، وتشريع، بل إنَّ قلوبنا تخفق طرياً حينما وصلت نسبة المحجبات في مصر إلى ٨٠٪ أن فالحجاب هو الأصل، وليس الاستثناء؛ بل وأزيدك وأعوانك غيظاً بأنَّ نسبة المحجبات في الجامعة الأمريكيَّة بالقاهرة تصل إلى نحو ٣٠٪، وهذه بداية النهاية لواحدة من معارك الإسلام مع خصومه، والعاقبة للتقوى.

TEV

<sup>(1)</sup> معركة الحجاب، ياسر فرحات ص١٤١.

<sup>(2)</sup> هذه النسبة عام كانت (٢٠٠٦م)، وستزداد هذه النسبة بعد سنوات بحول الله -تعالى - (حتماً) لا (أملاً).

هل يكذب الثاريخ

#### المنافشة الخامسة

#### وداعك

في الختام أودِّع القارئ مع (خطبة حجّة الوداع)، وخير ما يُختم به موضوع الكتاب؛ هو ما ختم به المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطابه في أكبر محفل إسلامي؛ حيث ناقش فيه ما يناسب ذلك الاجتماع الضخم والحشد الذي لم يتيسر بتلك الصورة من قبل، وجعل المرأة من موضوعات خطبته، وضمَّنها مالها وما عليها، وإنَّي أجد في خطبة الوداع مجموعة ردودٍ مسكتةٍ، يُردُّ بها على العلمانيين، ومتزعمي إفساد المرأة، وهي:

701

الأول: مساواة حرمة الدم بالعرض، يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد...)، فقد جعل ـ بأبي هو وأمي ـ حرمة الأعراض، مساوية لحرمة الدماء، فمن أركان العلمانية الركينة، مهاجمة الغيرة على المحارم، ووصف صاحبها بالتخلف، والرجعية، وإطلاق العنان للعبث بالقوارير، وإباحة الفواحش، وإشاعة الرذيلة، وهنا ردّ عليهم.

#### المنافشة الخلمسة

وداء

الثاني: العدل وليس المساواة، فخطبة الوداع تدحض أضحوكة المساواة التي ينادون بها، وهي من أبرز نداءاتهم، يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق)، فالنساء لهن حقوقٌ تختلف عن حقوق الرجال، والرجال كذلك؛ مما يدلُّ على انتفاء المساواة.

الثالث: بيان الحقوق، يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق. لكم أن لا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضريوهن ضرباً غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً \_ ألا هل بلغت....اللهم فاشهد).

ويمكن التأمل في النص السابق، والخلوص بما يلي:

- إنَّ على الزوجة الاستثذان من زوجها قبل التصرف في ملكه، وأن تبتعد عما يكرهه: (لكم أن لا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم،

TOY

- ١٠- فإن لم تسر المرأة تبعاً لرأي زوجها وأوامره، فإنَّ الوصيَّة النبوية للزوج حين النشوز: (فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن، وتهجروهن في المضاجع، وتضريوهن ضرياً غير مبرح)
- ٣- ومن دعاوى العلمانيَّة أنَّ الزوجة لا يجب عليها أن تطيع زوجهاً؛ وليس للزوج وصاية عليها؛ بل الواجب هو المساواة بين الرجل والمرأة؛ فأوضح النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ بأنه يجب على الزوجة (طاعة الزوج) بقوله: (فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيراً)، وأوضح كذلك مثالاً دقيقاً في وجوب طاعتها لزوجها بقوله: (ولا تنفق امرأة من بيتها إلاً بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟، قال: ذاك أفضل أموالنا...).
- الخوج من زوجته هي مكانة السيد المالك، والزوجة مكانة السيد المالك، والزوجة بمكان الأسير المملوك في قوله: (فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً) ومعنى كلمة عوانٍ: جمع عانية وهي المملوكة والأسيرة.
- ٥- وأوضح أنَّ العلو والمكانة في الخطاب النبوي جاءت للزوج

#### المنافشة الخامسة

وحاكا

بقوله: (وإنَّكم إنَّما أخذتموهن بأمانة الله، وأستحالتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيراً).

- ۱۱تأكيد على الأزواج أن يُراعوا حقوق زوجاتهم: (...فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
  - التأكيد على الأزواج بأن يتقوا الله في نسائهم: (واستوصوا بهن بالنساء خيراً)، و(فاتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيراً)

الرابع: من دعاوى العلمانيَّة التي يطرقونها ويرددونها؛ رفض الحكم الشرعي لمسألة المواريث، ويعترضون كثيراً على أحكام الله ـ سبحانه وتعالى ـ فيها، فكان التأكيد عليها أنَّها شرعٌ من الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ، وأنَّ القاسم هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ فقد جاء في خطبة الوداع قوله: (إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، ولا يجوز وصية في أكثر من ثلث). الخامس: تكريم المرأة وصيانة عرضها، حتى وهي متهمة، يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (والولد للفراش وللعاهر الحجر).

السادس: من دعاوى العلمانيين رفض إقامة الحدود؛ ومنها حدُّ الرجم للزاني والزانية، بحجة أنَّ الرجم وحشيَّة، وأن بقية الحدود الشرعيَّة هي تخلُّفُ ورجعيَّة، وأنَّه يحقُّ للحاكم تغيير الدين

باجتهاده، ويخجلون من ذكر هذه الحدود، ويرون أنها سبةٌ عارٌ، فيكون الرد من النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ على دعواهم بقوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، فالعاهر يُرجم بشرع الله \_ سبحانه وتعالى ـ ، وليس برأي أو هوى بشرٍ ، أو بحكمٍ وضعيٍ . السابع: من دعاوى العلمانية نسب المرأة لزوجها بدلاً من أبيها، كما يصنع الغرب، وأمثلة هذا كثير، كما حدث من سعد زغلول حيث انتزع نسب زوجته من أبيها، ونسبها إلى نفسه، فصار اسمها صفيّة زغلول، وهدى شعراوي أيضاً منسوبةٌ إلى زوجها، بينما اسمها الحقيقي، هو هدى محمد باشا سلطان، وأمثلته في الغرب شاملةً لهم جميعاً، فكان في خطبة الوداع لعنٌ من الله ـ سبحانه وتعالى \_ ، وملائكته، والناس أجمعين على من يفعل مثل هذا الأمر: (من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ).

وفي العصر الحديث تهاوت أفكار العلمانيين عندنا، إلى مدىً أبعد مما تهاوت إليه العلمانيَّة الغربية، فظهر من بيننا من تنسب ابنتها إلى نفسها، وليس إلى الأب.

وإكمالاً لمناقشة أباطيل العلمانيين، وفضح إفسادهم في المجتمع من خلال ما جاء في خطبة الوداع، وليس مختصاً بمجال المرأة فقط، أذكر مجموعةً من الردود النبوية على الأباطيل

#### المنافشة الخامسة

#### العلمانية:

الثامن: العلمانيَّة تتحاكم في مرجعيتها إلى الدساتير الغربيَّة، وتتحاكم في المرجعيَّة الاجتماعيَّة إلى الواقع الاجتماعي الغربيّ، والإيضاح الذي جاء في الخطبة يرفض هذا الزعم؛ فالمرجعيَّة تتضع في قوله ما الله عليه وسلم من (فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله وسنة نبيه)

التاسع: المناداة باستخدام الأشهر الميلاديّة، دون الأشهر العربيّة، وفرضها وتطبيقها على المجتمع عندما تكون لديهم الصلاحية. وفي الخطبة إعادة للناس وربطهم بأحكام شرعيّة، لا يمكن أن تستقيم إلا بالأشهر العربيّة، وذلك في قوله ـ صلى الله عليه وسلم: (وإنَّ عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة حرم ثلاثة متواليات وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان).

العاشر: محاربة (خصوصية الجزيرة العربيّة)، وزعم العلمانيين أنّها كبقية بقاع الأرض، فيعيد النبي - صلى الله عليه وسلم - المكانة الربانية إلى مضاهيم الناس، حتى يـزال التصور المغلوط، الـذي يستميت العلمانيون في نشره، فيقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا).

ويقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (أما بعد أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم).

الحادي عشر: تحريم الربا، وتشنيع التعامل به، وبيان أنَّه حرب على الله ورسوله، يقول — صلى الله عليه وسلم — : (وإن ربا الجاهلية موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقضى الله أنه لا ربا، وإنَّ أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب).

OV.

وقبل الرحيل، أود أن يشاركني القارئ شعور الافتخار بالدفاع عن دينه، ومقارعة أعدائه، وفضح مكائدهم، ووالله إن بها لذة تخالط نسيج الروح، وتدعو إلى مواصلة المسير، للتقرب إلى الله \_ سبحانه وتعالى \_ (بعبادة المراغمة)، ولن تنتهي مبارزة العلمانية بكتاب واحد، وأتذكر كلمة قالها هتلر في كتابه كفاحي: (إذا استيقظت في الصباح، فلم تجد اليهود يسبونك ويشتمونك، فاعلم أن يومك السابق، ضاع هباء)، فهو يرى أن الاشتغال بإغاظة اليهود، ومحاربتهم، هو المقياس للإنتاج في الحياة، وأستعير قليلاً من معنى كلامه، فأقول: إذا لم يجد العلمانيون إيلاماً وغيظاً منك، ولم يستاءوا من وجودك وإنكارك

#### المنافشة الخامسة

وحاء

لباطلهم، ولم يؤلهم حضورك وغيابك، فاعلم أنَّ جهدك ضاع هباءً، كيف لا الله عليه والله عليه وسلم من المنافقين: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ صلى الله عليه وسلم من المنافقين: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِمِمْ كَأَنَّهُمُ نُحُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِمْ كَأَنَّهُمُ اللهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [المنافقون ٤]، بالرغم من وجود أعداء كثرية ذلك النزمن، كقريش، وغطفان، والأعراب، وفارس، والروم، واليهود، ولكنَّ الله عسبحانه وتعالى عقال عن المنافقين (هم العدو)، فأعطاهم (أل) التعريف، لبيان أنَّ العداوة كلَّ العداوة منهم، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى باللّهِ وَكِفَى باللّهِ فَصِيرًا) النساء ٤٥.

TOA

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- الحديث النبوي.
- ٣- الإخطبوط اليهودي جاك تني قدم له وعلق عليه ـ هشام
   عواض دار الفضيلة القاهرة.
- ٤- أزياء النساء في العصر العثماني، د. ثريا نصر، عالم
   الكتب، ١٤٢٠هـ.
  - ٥- الإسلام، سعيد حوى دار السلام القاهرة ١٤٢١هـ.
- آسماء القائلين بوجوب ستر المراة لوجهها من غير النجديين
   سليمان الخراشي.
  - ٧- الأعلام الشرقية، زكي مجاهد.
  - الأعمال الكاملة لقاسم أمين. محمد عمارة.
    - ٩- إهابة لعزيزة عصفور دار القاسم ١٤٢٤هـ.
      - ١٠- بغداد في العشرينات. عباس بغدادي.
- 11- بلا حشومة الجنسانية النسائية في المغرب سمية نعمان جسوس المركز الثقافي العربي المغرب ٢٠٠٣م.
  - ١٢- تاريخ الأستاذ الإمام، رشيد رضا.
- ۱۳ تاريخ الحقوق السياسية للمرأة الكويتية، نورية السداني،
   ۱۹۹٤م.
  - ١٤- تاريخ لبنان، فيليب حتى.

#### المنافشة الخلمسة



- 10- التحرير الإسلامي للمرأة، الرد على شبهات الغلاة، دار الشروق، القاهرة، ١٤٢٣هـ.
- ۱٦- تحرير المرأة ممن؟ وفيم حريتها؟، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٤١٩هـ.
- ۱۷ التراث الشعبي للأزياء في الوطن العربي، أ.د. نجوى مؤمن،
   أ.د. سلوى جرجس، عالم الكتب، ١٤٢٤هـ.
- ۱۸- تربیة المرأة والحجاب، محمد طلعت حرب، أضواء السلف، ۱۸- ۱٤۱۹هـ.
  - 19- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. للمنذري.
- ۲۰ التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد، محمد سليم قلالة.
  - ٢١- الثورة العرابية، صلاح عيسى.
  - جذور البلاء، عبدالله التل المكتب الإسلامي ١٤٠٨ هـ.
    - ٢٣ جريدة الشرق الأوسط.
- ۲۲- الجندر المنشأ المدلول الأثر. كاميليا حلمي محمد.
   مثنى أمين الكردستاني دار الفكر دمشق ۲۰۰۲م.
- 70- الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار محمد عطية خميس.
  - ٢٦- الحركة المسرحية في الخليج العربي، ظمياء الكاظمي
    - ٢٧- حقيقة اليهود فؤاد الرفاعي.

- ۲۹ الخطر اليهودي لمحمد خليفة التونسي دار الكتاب العربي
   ۱٤٠٤ هـ.
- -٣٠ خمار الوجه فريضة أم تقليد ١٤ لنوال عبد الرحمن أحمد المجاهد، دار البرواز ١٤٢١هـ.
- ٣١- دعوى تحرير المرأة، د. صالح بن حميد، دار ابن الأثير،
   الرياض، ١٤٢١هـ.
  - ٣٢- ذكريات، على الطنطاوي دار المنارة السعودية ١٤٠٩هـ.
- ٣٣- الزنى عبر العصور، رياض العبدالله، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤٠٨هـ.
  - ٣٤- السفور والحجاب، نظيرة زين الدين.
- ٣٥- السيرة النبوية للإمام ابن كثير دار المعرفة بيروت ١٤٠٣هـ.
  - ٣٦- صحيفة الفرقان.
  - ٣٧- الصهيونية أحمد العوضي دار النفائس الأردن ١٩٩٣م.
- ٣٨- الصهيونية حركة عنصرية المؤسسة العربية للدراسات
   والنشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٦م.
- ٣٩- الـصهيونية وخطرها على البشرية حمود الرحياي دار
   العاصمة ١٤١٥هـ.
- ٠٤٠ العالم في عام، حسن قطامش، ملحق سنوي عن مجلة السان، ١٤٢٣هـ.

#### المنافشة الخامسة



- 21 العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية فؤاد العبدالكريم مجلة البيان ١٤٢٦هـ.
  - ٤٢ العلمانية سفر الحوالي الدار السلفية ١٤٠٨ هـ.
- 27- علمانيون وخونة، أحمد مورو، دار حراء، القاهره، نشر وتوزيع دار الروضة.
- 22- عودة الحجاب (معركة السفور والحجاب) محمد إسماعيل المقدَّم دار طيبة ٢٠٠٤.
- 20- الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية، خيري العمري.
  - ٤٦- قالوا عن المرأة في الإسلام عماد الدين خليل.
- 27- القوة اليهودية في أمريكا محمد جلال عناية الناشر المؤلف ٢٠٠١م
- ٤٨- قولي في المرأة، مصطفى صبري، المطبعة السلفية،
   ١٣٥٤هـ.
  - ٤٩ كفاحي، أدولف هتلر دار صادر \_ بيروت ١٩٩٥م.
  - ٥٠ الكويت زهرة الخليج العربي، محمود بهجت سنان.
    - ٥١ كيف احتل الإنجليز مصر سليمان الخراشي.
    - ٥٢ ما لا نعلمه لأولادنا نظام المحرمات خالص جلبي مركز الراية ٢٠٠٤م.
- 07- مآخذ اجتماعية على حياة المرأة العربية، د. نازك الملائكة، دار الفضيلة، الرياض، ١٤٢١هـ.

ماذا يريدون من المرأة، عبدالسلام بسيوني، إدارة الشئون الإسلامية، الدوحة، ١٩٩٦م.

> مجلة (كلّ شيءٍ). -00

> > مجلة أبوللو. -07

مجلة آخر ساعة المصورة. -01

> مجلة الأسرة. -01

مجلة الإعلام. -09

مجلة البدائع. -7.

مجلة البلاغ الأسبوعي. -71

> مجلة البيان. -77

مجلة الجامعة العثمانية. -75

مجلة الدنيا المصورة ١٩٣٠م. -72

> مجلة الرابطة. -70

مجلة العربي. アアー

مجلة الفتح. -77

مجلة الفكاهة. -77

> مجلة المصور. -79

مجلة الهلال. -7.

مجلة مصر الحديثة المصورة.

محاضرة بعنوان (تحرير المرأة من البدر إلى -٧٢ الحصاد)، لمحمد المقدم.

#### المنافشة الخاممة

وداء

٧٣- محاضرة بعنوان: (أخطار تهدد بناء الأسرة المسلمة).

٧٤ محاضرة بعنوان الوعى، محمد أحمد الراشد.

٥٧- مذكرات السلطان عبدالحميد محمد حرب عبدالحميد
 دار الوثائق الكويت١٩٨٦م.

٧٦- مذكرات هدى شعراوى.

٧٧- مرآة الشام، عبدالعزيز العظمة.

٧٨- المرأة العربية في القرن العشرين، بثينة شعبان، على تقى.

٧٩- المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات التغرير، د. فؤاد
 العبد الكريم، مجلة البيان، ١٤٢٥هـ

٨٠ . المرأة في إسرائيل باسل النيرب الناشر العبيكان ٢٠٠٦م.

٨١ - المرأة ماذا بعد السقوط، بدريَّة العزَّاز.

۸۲ المرأة والجندر، أميمة أبو بكر، شيرين شكري، عمان:
 جمعية العفاف الخيرية ٢٠٠٤م.

٨٣- المشابهة بين قاسم في كتابه (تحرير المرأة) ودعاة التحرير
 في هذا العصر سليمان الخراشي.

٨٤ معركة الحجاب ياسر فرحات دار الجيل بيروت ١٩٩٥.

۸۵ من رسم الأزياء والموضة، د. عبد العزيز جودة، م. وفاء عبد الراضى قرشى، ٢٠٠٦م.

٨٦- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. عبدالوهاب المسيري دار الشروق ٢٠٠٥م.

٨٧- موقع صيد الفوائد.

| -          |
|------------|
| 3          |
| 1          |
|            |
| 7          |
| ಷ          |
| 3          |
| ٠,٠        |
| <u>~</u> : |

| مبدالياحد  | 1    | محب الدين | 1.51    | - 4.4 |
|------------|------|-----------|---------|-------|
| عبدانواحد. | محمد | محبراندس  | سانتات، | -///  |

- نظرات في كتاب السفور والحجاب المنسوب إلى الآنسة -19 نظيرة زين الدين، مصطفى الغلاييني.
  - نهج البلاغة، أبو الحسن الموسوي.
  - واقعنا المعاصر، محمد قطب، مؤسسة المدينة، ١٤١٠هـ. -91
- اليد الخفيَّة، د:عبدالوهاب المسيرى، دار الشروق، ١٤١٨هـ. -97
  - اليهودي العالمي هنري فورد دار الفضيلة القاهرة٢٠٠١. -95
- اليهودي الغامض في القاهرة (البحث عن السلام بالجنس)، -95 رشاد كامل، دار الخيال، ١٩٩٦م.
- http://www.islamlight.net/index.php?option -90 =content&task=view&id=1309&Itemid=27
- http://www.moqatel.com/openshare/Behoth -97 /Siasia21/Isar-Ameri/sec05.doc cvt.htm
  - www.amanjordan.org -97
  - www.egypteantan.com -91

